مصطفى عبدالته بعيو



Es. yo.

الجرالمربيةلكال

المُسْرِفِع الشَّهُ الْمُنْ وَثِلْ الْمُنْ وَعِلَى الْمُنْ وَعِلَى الْمُنْ وَعِلَى الْمُنْ وَقِيلًا اللَّهُ وَ غوطين اليهُ ود فيك ليب يا

> ن<sup>الیو</sup>۔۔۔۔ م**صطفی مَبدائتہ بعی**ّو



على الفيسبوك

الجال **عربية للكالب** لينيا ـ تونت



#### للمــؤلـف

- \_ المجمل في تاريخ لوبيا منذ أقدم العصور حتى الوقت الكاضر، الاسكندرية 1947 ·
  - بيانات في التاريخ اللوبي ، الاسكندرية 1953 ·
  - بعض الملامح التاريخية عن ليبيا ، بنغازى 1965 ·
- المختار في مراجع تاريخ ليبيا ، الجزء الأول ، بيروت 1967 ·
- ـ المختار في مراجع تاريخ ليبيا ، الجزء الثاني ، بيروت 1972·
- \_ المختار في مراجع تاريخ ليبيا ، الجزء الثالث ( تحت الطبع )
  - تونس 1975 ·

جميع الحقوق محفوظة الحالله دبية الكالب 1975 / 1395

## بيالله الزحمل الرحيب

فاساً لوا أهسل الدّد كر إن كنتم لاتعامون نرتن

الاهن أد إلى فلن طين الحبيب ت والمخاص حين من ابنائف ا المجاهب ربين . لافات لافات

# فهرش لكيخناب

| 9   | مقدمية                                        |
|-----|-----------------------------------------------|
| 15  | توطين بعض الجماعات العثمانية في ليبيا         |
| 27  | اليهود في ليبياا                              |
| 51  | توطين اليهود في ليبيا                         |
|     | البعثة اليهودية إلى برقة ، يوليو _ أغسطس 1908 |
| 93  | الكتاب الأزرقا                                |
| 141 | الفكرة هن جديـدا                              |
| 147 | هصادر الكتاب                                  |

#### مقريده

حدث عندما كنت فى باريس فى مارس سنة 1956 وأنا أتردد على بعض مكتباتها ودور الكتب فيها أن لفت نظرى أحد الكتب التاريخية المعروضة فى واجهة محل لبيع الكتب وقد دفعنى حب الاستطلاع إلى تصفح هذا الكتاب ومعرفة موضوعاته لا سيما وأن عنوان الكتاب والطريقة التى كتب بها على غلافه يثيران افكارا كثيرة · كان هذا الكتاب للاستاذ اندريه شوراكى وعنواته « الاتجاه نحو الغرب » · وقد كتبت هذه العبارة بالحروف اللاتينية الحميراء بطريقة تسترعى الانتباه · ويلى ذلك الجزء الثانى من عنوان الكتاب وهو يهود شمالى افريقية » (1) · وقد تم نشر الكتاب بالاتفاق مع « الاتحاد الاسرائيلى العالى » الذى أسس فى 1860 م ·

والكتاب وان كان دراسة اجتماعية وتاريخية لاحوال اليهود في كل من مراكش والجزائر وتونس بصفة خاصة إلا أنه قد تعرض بصفة عامة لاحوال اليهود في ليبيا كجزء من الشمال الافريقي و وبتصفح الكتاب يخرج القارىء بفكرة واضحة عن هدف هذا المؤلف والغرض من كتابه وهو التعريف بيهود الشمال الافريقي وتوجيه انظار العالم اليهم للاهتمام بأحوالهم ويكاد لا تخلو أي دراسة عن يهود الشمال الافريقي صدرت بعد صدور هذا الكتاب من الاشارة اليه واذا رجعنا الى المحاضرات التي ألقاها الدكتور محمد الجبيب ابن الخوجة عن (يهود المغرب العربي) (2) في معهد

André Chouraqui, Marche vers l'Occident. Les juifs (1) d'Afrique du Nord, Paris Presses Universitaires De France, 108, Boulevard Saint-Germain, 1952, 398 pp.

<sup>(2)</sup> محمد الحبيب بن الخوجة . يهود المغرب العربي . القاهرة : معهد البحوث والدراسات الفربية . 1973 . عدم البحوث والدراسات الفلسطينية . 1973 .

البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة نجده قد اعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الكتاب في اعداد محاضراته ٠

بعد ذلك تركت باريس في طريقي الى مدينة نيويورك مارا بلندن وأنا أحمل في ذهني فكرة ضرورة اعطاء بعض الاهتمام للدراسة تاريخ الاقلية اليهودية في ليبيا ومعرفة أصولها ومواقفها من الاحداث التاريخية التي نسبجت التاريخ الليبي حتى اذا التحقت بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك لمواصلة دراستي التاريخية العليا هالني العدد الكبير من الموضوعات التاريخية التي كان يقدمها قسم التاريخ بكلية العلوم السياسية لطلبة الدراسات العليا وكلها تدور حول تاريخ اليهود وآدابهم اذ بلغ عدد الموضوعات المعطاة في هذا اليهود وآدابهم اذ بلغ عدد الموضوعات المعطاة في هذا التصوص ثلاثة عشر موضوعا (3) من مجموع الموضوعات التاريخية التي يتم من بينها الاختيار ولم يكن هناك أي موضوع يتعلق بتاريخ العرب والاسلام باستثناء موضوع

 <sup>(3)</sup> كانت الموضوعات اليهودية المعطاة حسب دليل كليات الدراسات العليا
 بجامعة كلومبيا في الفترة فبما بين 1956 و1958 كالآني :

<sup>1 —</sup> Colloquium in ancient history; Hellenization in Judaism: Professor Bickerman.

<sup>2 —</sup> Social and economic history of ancient Israel: Professor Baron.

<sup>3 —</sup> Medieval Jewish history and Literature: Professor Baron.

<sup>4 —</sup> Jews under Islam : Professor Baron.

<sup>5 —</sup> Jews in Eastern Europe to the partition of Poland: Dr. Friedman.

<sup>6 —</sup> Modern Jewish history and literature: Professor Baron.

<sup>7 —</sup> Economic and Social history of the jewis, 1789-1814: Dr. Friedman.

<sup>8 —</sup> Jewish history, methods and literature: Professor Baron.

<sup>9 —</sup> European Jewish migration in the Western Hemisphere and Palestine: Dr. Friedman.

<sup>10 —</sup> Social and political history of the jews during the 19th century: Professor Baron.

<sup>11 —</sup> Jews in Europe Since 1914: Dr. Friedman.

<sup>12 -</sup> Jews in America: Professor Baron.

<sup>13 —</sup> Seminar in Jewish history: Professor Baron.

واحد كان يتعلق بتاريخ الاسلام في شبه القارة الهندية ٠ وكان يقوم باعطائه الاستاذ قريشي المؤرخ الباكستاني المعار لجامعة كولومبيا لسنوات محدودة من جامعة كراتشمي بعد أن كان أول وزير للمعارف عند تأسيس دولة الباكستان ٠ وكان وضع قسم التاريخ هو الحالة السائدة في بقية اقسام العلوم الانسانية الاخرى التي كانت تقوم باعطائها جامعة كولومبيا • وعندما ناقشت ما لاحظته على الدراسة في قسم التاريخ مع الاستاذ الذي كان يشرف على دراستي لم يصدق إلا بعد أن احضرت إليه دليل الدراسة بالجامعة واحصيت معه الموضوعات التي كان يقدمها قسم التاريخ لطلبة الدراسات العليا • وحاول الاستاذ المشرف أن يجد لي تعليه لطغيان الدراسات اليهودية على بقية الجوانب الاخرى باستعداد المهود المالي للتبرع للجامعات الامريكية لاعطاء دراسات معينة لاحياء التراث البهودي • وبهذه الطريقة ضمن الصهاينة جانبا هاماً من جامعات امريكا ونشاطها العلمي • كل هذا الى جانب الجامعات اليهبودية والكليبات الخياصة بالبدراسات اليهودية التي تتعهدها الجمعيات اليهودية الخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ٠ واقتنع معى الاستاذ المشرف بأن الوضع غير عادل بالنسبة للدراسات العربية والاسلامية • وكان النزاع العربي الاسرائيلي على اشده في خريف 1956 على أثـــر العدوان الثلاثي على مصر •

ولما بدأت الدراسة في خريف 1956 اخترت موضوع واليهود في ظل الحكم الاسلامي الاليهود في ظل الحكم الاسلامي الديسة التي كان على ان اختارها من بين الموضوعات التاريخية التي كان على ان اختارها وكان استاذ هذه المادة هو الدكتور صالو و. بارون وكان استاذ هذه المادة هو الدكتور صالو و. بارون دراساته الكثيرة في ميدان تخصصه والحق يقال اني استفدت كثيرا بدراستي لهذا الموضوع اذ عرفت الطريقة التي يفهم بها بعض علماء اليهود الدراسات الاسلامية وكيف ينقلونها الى طلاب المعرفة بعد أن يصوروها التصوير الذي

يتمشى وفلسفتهم الخاصة • ولهذا أرى من الضرورى الا يلتحق بهذا النوع من الدراسة الا من أعد نفسه واحاطها بالتحصين الكافى من حيث الاطلاع وغربلة الآراء المقدمة اليه بطريقة لا تثير الغضب أو الحقد • وعليه أن يقبل الاعتراف بخطأ بعض الآراء التاريخية فى الوقت الذى يقبل فيه صحة بعضها الآخر ما دامت كلها من صنع البشر وما دامت القضايا المعروضة للنقد لا تمس الاسس الاصلية للعقيدة • وخلاصة القول إن هذا النوع من الدراسة يحتاج الى استعداد علمى ونضوج فى السن والعقبل مع ضبط للاعصاب وتحكم فى الميول النفسية •

كانت هذه الدراسة فرصة طيبة لفهم الكثير من احداث العالم الاسلامي خصوصا في بلاد الشرق الاوسط والدور الذي لعبه اليهود في تاريخ هذه المنطقة وفي تاريخ الدولة العثمانية التي عرفت بتسامحها مع اليهود واحتضانهم عندما حلت باليهود نكبات التعذيب ومحاكم التفتيش في اسمانيا على أثر زوال الحكم الاسلامي في الاندلس بسقوط غرناطة كآخر إمارة اسلامية في 1492 م • واستطعت الوصول الي حقائق كثيرة وهامة عن تاريخ اليهود في ليبيا عندما كلفني الاستاذ بارون باعداد بحث خاص عن هذا الموضوع • وقد أرشدني الى بعض المراجع اللازمة لمشل هذا النوع من الدراسة ٠ وفي اثناء البحث اهتديت الى تقرير بعثة , منظمة الاراضى اليهودية ، JEWISH TERRITORIAL ORGANIZATION الى برقة لدراسة امكانياتها المتوفرة لانشاء وطن قومي لليهبود في برقبة • وقد اخرجت هذه المنظمة تقرير البعثة الموفدة في كتباب أزرق لها في 1909 • وقد اهتديت الى هــذا التقــريــر في المكتبــة العــامة لمــدينة نيــويــورك THE PUBLIC LIBRARY OF NEW YORK مفاخر هذه المدينة الكبيرة بما تضمه من كنوز علمية وتقدمه من تسهيلات • وعبثا حاولات استعارته مرة أخرى رغم كثرة ترددي على المكتبة • وعبثا ايضا حاولت اقتناء نسخة من هذا التقرير رغم ترددى على الكثير من دور بيـم الكتب بمـدينة نيويورك وغيرها ومـراسلتى للمكتبات فى مختلف المـدن الامريكية والاوربية ٠

وبعد العودة الى ليبيا وبحكم عملى بكلية الآداب فى بنغازى اهتديت الى نسخة من هذا التقرير فى مكتبة متحف الآثار بشحات قبل نقلها فيما بعد الى مدينة البيضاء • وعكفت على دراسة هذه النسخة لاعداد محاضرة عامة عن مشروع الوطن القومى لليهود فى برقة ضمن سلسلة المحاضرات التى اعدتها الجامعة للموسم الثقافى فى العام الدراسى 1958 - 1959 • وقد حاولت فى هذه المحاضرة أن الفت الانتباه الى أهمية الخطر الصهيونى بالنسبة لليبيا واحتمال تجدده •

وفى خريف 1965 سمحت لى الظروف أن أكون فى مدينة واشنطون وفى مكتبة الكونجرس بالذات • وعبثا حاولت استعارة هذا التقرير وتصويره لعدم العثور عليه كما ادعى الموظف المختص • ولكن بفضل جهود أحد الاصدقاء تحصلت على صورة منه وهى التى اعتمدت عليها فى اخراج هذه الدراسة بشكلها النهائى •

واذا كانت الحركة الصهيونية قد حاولت أن تتخذ من برقة ومن الجبل الاخضر بالذات مشروعا للوطن القومي لليهود في أوائل القرن العشرين فان محاولتها هذه قد انتهت بالفشل ولكن هذه المحاولة تجددت في اعقاب الحرب العالمية الشائية ولم تكن في هذه المرة قاصرة على الجبل الاخضر فقط بل شملت ليبيا بأجمعها ولكن الله أنقذ البلاد من الشر الذي كان يبيت لها وقد حاولت في الصفحات التالية تتبع هذه المحاولة الصهيونية والقاء الضوء عليها حتى يكون الجميع على بينة مما كان يخطط للبلاد وحتى نحتاط لانفسنا ولابنائنا من بعدنا وقد حرصت على تزويد هذا البحث بالوثائق من بعدنا حتى تكون هذه الوثائق منطلقا لجهود الآخرين في سبيل خدمة الحقيقة التاريخية وسبيل خدمة الحقيقة التاريخية وسبيل خدمة الحقيقة التاريخية وسبيل خدمة الحقيقة التاريخية و

بقى على أن أسجل شكرى الأولئك الذين ساعدونى فى اخراج هذه الدراسة سواء بالحصول على نسخة مصورة من التقرير الذى وضعته بعثة منظمة الاراضى اليهودية الى الجبل الاخضر او بالاستفادة من بعض المصادر الايطالية التى اهتمت بهذا التقرير وقد قام صديقى الاستاذ خليفة محمد التليسي بمعاونتي في الاستفادة من بعض المصادر الايطالية أما الحاج عبد السلام أدهم والحاج محمد الاسطى الموظفان بدار المحفوظات التاريخية فلهما منى الشكر على ما يقدمانه من معونة صادقة لكل من يقصد الاستفادة من وثائق المحفوظات بالارشاد اليها وتقديم الترجمة العربية المكنة وتقديم الترجمة العربية المكنة و

وأخيرا هذا ما أمكن الوصول اليه من حقائق في هذه الدراسة وكلى أمل أن تكون بداية قابلة للامعان والاهتمام في سبيل الوصول الى المزيد من المعرفة والله اسال التوفيق للجميع •

المؤلف طرابلس 14/شوال/1394 ليبيا 29/أكتوبر/1974

### توطير بعض كجاعات العثانية في ليبيا

شاهدت ليبيا في نهاية القرن التاسع عشر وفي النصف الاول من القرن العشرين عدة محاولات لاتخاذها وطنا قوميا لعدة جماعات من الخارج • وكان أهم هذه المحاولات وأخطرها ما حاوله انصار الصهيونية العالمية من جهود في سبيل توطين يهود العالم في ليبيا وبالتالي اتخاذها وطنا قوميا لهم • وكان من اخطر هذه المحاولات ايضا العدوان الإيطالي الذي قامت به ايطاليا على البلاد في اكتوبر سنة 1911 بعد أن مهدت له واستعدت لتنفيذه • وقد اقترن الغزو الإيطالي بأعمال وحشية لابادة أهل البلاد في سبيل اعداد ليبيا لاستقبال المعمرين الايطاليين الذين شجعتهم ايطاليا على الهجرة الى ليبيا والاستيطان بها وخاصة في الثلاثينات عندما أصبح بالبو واليا للبلاد • لقد وضع بالبو سياسة مرسومة لتوطين الآلاف من العائلات الإيطالية في ليبيا • وأعتبرت ايطاليا ليبيا جزءا من الوطن الإيطالي الكبير • ولكن قدر للمشروع الإيطالي أن يفشل بسبب قيام الحرب العالمية الثانية واشتراك ايطاليا فمها الى جانب الالمان • وقد مات المخطط الاول لهذه السساسة الاستعمارية في بداية الحرب التي انتهت بهزيمة ايطاليا وفقدانها لمستعمراتها • و جاء استقلال ليبيا فوضع حدا للمشروع الايطالي حتى اذا قامت ثورة سبتمبر سنة 1969 اجبرت بقايا الايطاليين الفاشسىت على ترك البلاد في 1970 وأصبح يوم 7 أكتوبر عيدا وطنيا بخروج آخر المعتدين الايطاليين •

وقد سبقت المحاولة الصهيونية والمحاولة الايطالية بعض المحاولات الاخرى التى قامت بها الدولة العثمانية فى سبيل توطين بعض رعاياها بشكل جماعى في بعض المناطق الليبية التى اختارتها لتنفيذ سياسة التوطين ولكن يجب علينا أن نفرق بين المحاولات العثمانية وبين المحاولة الصهيونية والمحاولة الايطالية .

فالمحاولات العثمانية كانت مقيدة ومحدودة ولم تهدف الى فرض عناصر لا تنتمى الى الدولة العثمانية و والمعروف أن الانتقال بين رعايا الدولة العثمانية لم يكن مقيدا أو محدودا ضمن الامبراطورية العثمانية و كانت حرية التنقل والاقامة مكفولة لرعاياها في البلاد العثمانية و والمحاولات العثمانية لم تفرض عناصر من خارج الدولة التركية و ومن هنا لم تجد السلطات العثمانية معارضة من أهل البلاد للمحاولات التي بذلتها بهل كانت تجد ترحيبا وتشجيعا في المحاولة التي بذلتها السلطات العثمانية عندما قامت بتوطين بعض مسلمي كريت في مدن برقة بحكم عندما قامت بتوطين بعض مسلمي كريت في مدن برقة بحكم الرابطة الاسلامية التي كانت تربط بين ابناء الدولة العثمانية التي حاولت حماية مسلمي جزيرة كريت من المذابح التي تعرضوا لها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين و

كان أول هذه المشروعات الاستيطانية التي قامت بها الدولة العثمانية في ليبيا هو توطين بعض قبائل الاكراد في بعض المناطق الليبية • لقد حاولت السلطات العثمانية أن تجد حلا للمتاعب التي كانت تسببها لها القبائل الكردية بنقلها من وطنها الاصلى الى جهات أخرى • وكانت ليبياً من بين الاماكن التي وقع عليها الاختيار لتوطين بعض القبائل الكردية • وكان ذلك عندما قامت قبيلة الهيماوند الكردية في أواخر القرن التاسع عشر بتمردها على السلطات العثمانية الحاكمة وبالاغارة على القبائل المجماورة ٠ وكانت قبيلة الهيماوند من أكبر القبائل الكردية التي كانت تعيش حول بلدة السليمانية في شمالي العراق · وقابلت السلطات العثمانية هذه الحركة التمردية التي قامت بها قبيلة الهيماوند بارسال قوة عسكرية لاخمادها ٠ وتبعتها في ١٥٥5 هـ ( 1890 م ) باختيار بعض الاكراد الذين سبق للسلطات العثمانية أن رحلتهم الى منطقة أزمير على ساحل الأناضول المطل على البحر الابيض المتوسط وأرسلت بهم الى مدينة بنغازى لتوطينهم في الجبل الاخضر ٠ وأرسلت جماعة أخرى من الاكراد الى مدينة طرابلس • وقد حاولت هذه الجماعة الاخيرة الانضمام إلى الجماعات التبي انتقلت الى بنغازي للعيش معها في الجبل الاخضر • ولكنها لم

توفق في مسعاها ٠

كان مجىء جماعات الاكراد الى ليبيا فى عهد ولاية أحمد راسم باشا الذى استمر يحكم البلاد مدة طويلة بالنسبة لبقية زملائه الآخرين (I) 1299 ـ 1314 ه ( 1882 ـ 1896 ) • ويبدو أن هذا الوالى أراد أن يساعد حكومته فى ايجاد حل لمشكلة الاكراد وما قد سببوه لها من قلاقل ومتاعب فكتب الى حكومته فى اسطنبول يقترح عليها توطين اعداد من العائلات الكردية يتراوح عددها فيما بين المائة عائلة والمائتين على أن تقوم الحكومة العثمانية بتقديم ما يلزم لهذه العائلات من مؤن مع توفير البذور اللازمة لها للزراعة فى السنة الاولى على الاقل من مجيئها •

وافقت الحكومة العثمانية على الاقتراحات التى تقدم بها أحمد راسم باشا ، وقامت بارسال بعض الاسر الكردية من قبيلة الهيماوند الى مدينة طرابلس ؛ ولكن حدث بعد ان وصلت الاسر الكردية الى مدينة طرابلس أن رفضت ما عرضته عليها حكومة الولاية بخصوص توطينها في منطقة سرت على أن تقوم بفلاحة الارض هناك وزراعتها ، وقد تعهدت حكومة الولاية بتقديم كل ما يلزم من بذور بعد ان صرفت لها الاموال اللازمة لتسهيل فرصة الحياة الجديدة أمامها ، خصصت حكومة الولاية ستين بارة (2) لكل فرد من افراد الاسر الكردية المهجرة ، ولكن الاكراد الوافدين لم يقبلوا هذه التسهيلات التى قدمتها لهم حكومة الولاية وفضلوا لعودة الى بلادهم باصرار مما اضطر الوالى التركى أن يكتب الى حكومة الولاية لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة الجديدة ، وقد حكومة الولاية لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة الجديدة ، وقد حكومة الولاية لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة الجديدة ، وقد علل الوالى عدم نجاح خطة توطين الاكراد في منطقة سسرت

<sup>(1)</sup> أحمد صدقى الدجانى ، **ليبيا قبيل الاحتلال الايطال او طرابلس الغرب فى آخر العهد العثمانى الثانى ( 1882 ـ 1911 )** . المطبعـة الفنيـة الحديثة . 20 شارع الاصبغ بالزيتون . القاهرة 1971 . ص 60

<sup>(2)</sup> أى ما يعادل قرش صاغ ونصف تركى لأن القرش الصاغ يساوى اربعين بارة حسب ما جاء في كتاب كاكيا Anthony J. Cachia, Libya Under The Second Ottoman Occupation 1835-1911; Tripoli 1945. P. 195.

وفشل كل المساعى التى بذلت معهم لان جماعات الاكسراد الذين جاءوا بها الى سرت لم تكن من الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة فى حياتهم العامة وهى التى تعودت على التنقل والرحيل وما يصاحب هذه الحياة من مظاهر اجتماعية خاصة اشتهرت بها القبائل التى احترفت التنقل والغزو وعدم الارتباط المطلق بالارض المحدودة المعالم •

حاول أحمد راسم باشا أن يجد حلا لمشكلة هؤلاء الاكراد بعد أن رفضوا قبول المشروع الزراعي لاستيطانهم في سرت فسعى الوالى في إلحاق العزاب منهم بالقوات العسكرية النظامية العاملة في البلاد وفي القوات البحرية التي كانت تحتاجها السفن الحربية العثمانية في المواني الليبية • والحق الوالى بعض هولاء الاكراد بقوة الحراسة والامن في البلاد •

ولكن الاكراد الوافدين ظلوا لم ينسبوا وطنهم الاصلى وزاد الحنين بهم الى بلادهم وقد طالت غربتهم الشيء الذي دفع بعضهم الى محاولة الهروب وقام فعلا بعضهم بمحاولة ترك البلاد بلاتجاه الى الشرق ولكن سلطات الولاية تتبعتهم واستطاعت قواتها من الضبطية القول أوغلية أن تلحق بهم وأن تتبادل معهم اطلاق النار وان تجبرهم على العودة بعد ان تم قتل زعيم الاكسراد الفارين واذا كانت محاولات الاكسراد في العودة الى بسلادهم لم تتبعح فانهم لم يستسلموا ويرضوا بالامر الواقع بل ظلوا على اصرارهم حتى اضطر أحمد راسم باشا في 1893 أن يحصل على موافقة الحكومة العثمانية على عودة هؤلاء الاكراد الى أزمير وقد مادف وقت وصولهم اليها أن كان وباء الكوليرا قد اكتسبح طادق وأنزل بأهلها الحسائر الكبيرة في الارواح و

ولا شك أن فشل مشروع توطين بعض الاكراد في ليبيا يرجع في المقام الاول الى حب الاكراد لوطنهم الاصلى واستمساكهم به وقد فشلت جميع المحاولات التي بذلت في هذا الخصوص لكسرحدة القبائل الكردية ولم تكن المحاولة التي قامت بها الدولة العثمانية في عهد ولاية أحمد راسم باشا بخصوص تهجير بعض القبائل الكردية الاولى أو الاخيرة من نوعها في سبيل كسر شوكة

هذه القبائل التى اعتادت التمرد على السلطة حفاظا على ذاتيتها من التلاشى أو الذوبان ويجب الا ننسى أن هناك عوامل أخرى ساعدت على فشل هذه المحاولة وكان في مقدمة هذه العوامل أن منطقة سرت التى اختيرت لتوطينهم معروفة بأنها منطقة سهلة صحراوية قريبة من البحر وقد تعود الاكراد على حياة الجبال بما فيها من أودية واحراش واذا كانت محاولة توطين بعض الاكراد في منطقة الجبل الاخضر (3) ببرقة لم تنجح هي الاخرى مع أن طبيعة منطقة الجبل الاخضر أقرب ما تكون الى طبيعة منطقة الاكراد الجبلية في تركيا وان كل المحاولات التي بذلتها تركيا بخصوص تهجير القبائل الكردية حتى في داخل تركيا نفسها لم تنجح أمام إصراد الإكراد وعنادهم وما عرفوا به من حب لاوطانهم الى درجة الاستماتة في مقاومة السلطات العثمانية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم وتعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية وغيرها أمام أي محاولة تعمل للقضاء على شوكتهم والمنافية والمناف

وهناك في دار المحفوظات التاريخية التابعة للادارة العامة للآثار بمدينة طرابلس وثيقة باللغة التركية (4) تتناول موضوع قلاقل قبيلة الهيماوند الكردية ومحاولة توطينها في ليبيا • وقام بترجمة هذه الوثيقة التركية الى اللغة العربية الحاج عبد السلام أدهم الموظف بالدار • وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذه الوثيقة في الاستفادة منها في الحديث عن محاولة توطين الاكراد في ليبيا •

أما محاولة التوطين الثانية التي شاهدتها ليبيا في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فقد قامت بها السلطات العثمانية لتوطين جماعات الكريتيين في مدن برقة الساحلية بعد أن تعرض مسلمو جزيرة كريت الى سلسلة من المذابح الوحشية التي قام بها مسيحيو الجزيرة بتحريض من بلاد

D. G. H. Cyrenaica, The Geographical Journal, London, (3) The Royal Geographical Society, July to December 1909. P. 444. [4] احمد سعيد الفيتورى . دليل الوثائق الصنفة . دار المحفوظات التاريخية . ج [4] أحمد سعيد الفيتورى . دليل الوثائق الصنفة . دار المحفوظات التاريخية . ج [4] أوقا الكاتبة ] .

اليونان وبتشبجيع من بعض الدول الاوربية · ولفهم تلك المذابع التي أدت الى هجرة الكثير من مسلمي كريت الى ليبيا علينا أن نلقى بعض الضوء على الوضع التاريخي لجزيرة كريت والاحداث التي أدت الى تلك الهجرة ·

كانت جزيرة كريت تابعة للبندقية عندما بدآت الدولة العثمانية تبسط سيادتها على الجزيرة في عام 1645 بالاستياد على مدينة كنيا CANEA وبعد ذلك بدأت القوات العثمانية تحاصر مدينة كنديا CANDIA في 1648 واستطاعت الاستيلاء عليها في 1669 م بعد حصار لها دام أكثر من عشرين عاما وبقيت البندقية تحتفظ ببعض المراكز لها في جزيرة كريت حتى 1715 عندما تم للعثمانيين الاستيلاء نهائيا على جزيرة كريت وضمها الى املاك الدولة العثمانية مع الابقاء على المسيحيين من سكان الجزيرة وكانت تبعية جزيرة كريت للدولة العثماني الذي ساد شرقى البحر الابيض المتوسط والذي اقترن بالصراع البحرى العنيف بين القوات الاسلامية بزعامة العثمانيين والقوات المسيحية بزعامة اسبانيا وحلفائها ممثلين في البابا والجمهوريات الايطالية والمناب المثلية والمناب المهوريات الايطالية والمناب المتوسط والذي

وبعد أن نجحت بلاد اليونان في الحصول على استقلالها من الدولة العثمانية في سنة 1830 بدأ الحكم العثماني في جزيرة كريت يقترن بقيام الكثير من الثورات التي ساعدها على ذلك ما حل بالدولة العثمانية من ضعف عام وما كان يدبره قناصل بعض الدول الاوربية من مؤامرات لخلق المتاعب للحكم العثماني في الجزيرة وقد وجد سكان جزيرة كريت من المسيحيين الكثير من المساعدات الاوربية في هذا الحصوص حتى اذا كانت 1897 وتجددت الاضطرابات في جزيرة كريت بين سكانها من مسلمين ومسيحيين تدخلت القوات البحرية اليونانية لمساعدة الشوار اليونانيين وساعدت على ارتكاب المذابح ضد مسلمي كريت واستطاعت القوات اليونانية احتلال جزيرة كريت في 4 فبرايس واستطاعت اليونان وأمام المذابح التي شاهدتها جزيرة كريت تدخلت اليونانية احتلال جزيرة كريت في 4 فبرايس كريت تدخلت اليونان وأمام المذابح التي شاهدتها جزيرة كريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكانية الكونانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت تدخلت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت وكريت المورانية وكريت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( بريطانيا وكريت المورانية وكريت المورانية وكريت وكري

فرنسا ، روسيا ، ايطاليا ) واحتلت مدينة كنيا وبعض المدن الاخرى بالجزيرة ، وتقدمت بمذكرة جماعية للحكومتين التركية واليونانية ، وقد طالبت هذه المذكرة بالحكم الذاتي لجزيرة كريت في ظل سيادة السلطان العثماني مع استحالة ضم جزيرة كريت الى اليونان في الظروف السائدة في ذلك الوقت (5) ، أما المانيا والنمسا فقد رفضتا الاشتراك مع هذه الدول الاوربية فيما اتخذت من اجراء بخصوص حل مشكلة جزيرة كريت (6) ،

وفى 20 مارس 1897 تم اعلان الحكم الذاتى لجزيرة كريت وانسحبت القوات العثمانية منها وقد تم جلاء آخر جنود الحامية التركية فى 14 نوفمبر 1898 وهكذا ترك مسلمو كريت لمسيرهم المظلم دون حماية لهم و وبعد انسحاب الحامية العثمانية وفى 26 نوفمبر 1898 اختارت الدول الكبرى الامير جورج اليونانى مندوبا ساميا للجزيرة لمدة ثلاث سنوات وقام الامير باستلام مهام منصبه فى 21 ديسمبر من السنة نفسها و

وفى 1899 أصبح لجزيرة كريت دستور خاص بها · وبدأ الكريتيون يمارسون مسؤولية ادارة بلادهم · وفى 1901 تم تمديد خدمات الامير جورج المندوب السامى بالجنيرة · ولكن الاضطرابات سرعان ما عادت لتتجدد بين سكان الجنيرة من مسلمين ومسيحيين · وعجزت قوات الامن فى الجزيرة عن حفظ الامن بها مما أدى الى تدخل القوات الدولية للقضاء على الاضطرابات الطائفية بالجزيرة · وكان عدد مسلمى الجزيرة قد تضاءل حتى أصبحوا أقلية لا تزيد عن الأربعين ألفا · ولكن هذه الأقلية رفضت الاستسلام وقبول التبعية للحكم اليوناني · وعندما بدأت القوات الدولية فى الانسحاب من الجزيرة فى 27 يوليو 1908 ابتهج السكان اليونانيون وتحرشوا بمسلمى الجزيرة الدين وجدوا انفسهم قد تركوا لوحدهم ليقرروا مصيرهم مما دفعهم الى

William Benton; Crete, Encyclopedia Britannica, Vol. 6, (5) 1963. P. 731 - 741.

René Albrecht - Carrié; A Diplomatic History of Europe (6) Since the Congress of Vienna. Harper And Brothers, New York, 1958, P. 221.

الاستماتة في الدفاع عن كيانهم أمام ما تعرضوا ل من مذابح الابادة والاعمال الوحشية مما أجبر الاحياء منهم على الفرار واللجوء الى يرقية ومدينة الاسكندرية وسواحل الاناضول • وقد اشار الى هذه المذابع الاستاذ ناحوم شلوش في مقاله (7) الذي كتب « الكريتيون في برقة » في مجلة « العالم الاسلامي » الصادرة في باريس في سبتمبر 1908 • وما زلت اذكر كيف كانت الجالية الكريتية حتى الثلاثينات من القرن الحالى وهي تعيش في بعض احماء الاسكندرية (\*) الهامة بمنطقة بحرى قبل أن تندمج نهائيا في المجتمع المصرى وان ظلت تحتفظ بملامحها الخاصة • وما زلت أذكر وأنا صغير السن قصص فرار العائلات الكريتية في مراكب النجاة التي اقلعت بهم الى شواطئ الاسكندرية وبرقة والاعداء يتتبعونهم • كنت استمع الى ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوالدة تحكى تجربة هجرتها عبر الصحراء الكبرى الى الاسكندرية عندما كانت تتبادل الزيارات مع بعض جيراننا من الاسر الكريتية أو عندما كان الوالد يتبادل اخبار هجرة الليبيين الى وادى النيل مع بعض اصدقائه من الكريتيين الندين شاركهم بعض الليبيين اللجوء الى مدينة الاسكندرية • وكان للجالية الكريتية بالاسكندرية نشاط ملحوظ في تجارة البقالة مع اتقانهم لها كما كان لهم نجاح كبير في ادارة المقاهبي العامة وخدمتها • وقد تمتعوا بسمعة طيبة اكسبتهم احترام الجميع •

والمتتبع للاحداث الجارية في جزيرة قبرص في السنوات الاخيرة يكاد يجد تكرارا لما شاهدته جزيرة كريت وما حل بأهلها المسلمين • فهل معنى هذا أن المصير النهائي لجزيرة قبرص سيكون مشابها لما حدث لجزيرة كريت ؟ هذا ما ستكشفه السنوات القادمة باحداثها المتوقعة •

وبحكم الموقع الجغرافي ااذى تتمتع به جزيرة كريت والذي

Nahum Slouschz; Les Crétois en Cyrénaique. Revue du (7) monde musulman, Paris, Septembre 1908, P. 151 - 153. (\*) كان وجودهم ملحوظا بشكل واضح في شارع رأس التين وشارع فرنسا وشارع الشمرلي .

جعلها قريبة من ساحل برقة وبحكم التبعية العثمانية التي كانت تشترك فيها كل من برقة وكريت وبحكم الـرابطة الـدينية التي كانت تربط مسلمي جزيرة كريت بأهالي برقة فان احداث جزيرة كريت وما حل بأهلها المسلمين من مذابح جماعية قد أثارت أهالي برقة ودفعتهم الى تقديم كل مساعدة ممكنة والترحيب باللاجئين منهم حيث طابت لهم الاقامة في المدن الساحلية وإن تركزت أغلبيتهم في طبرق ودرنة وبنغازي وبلدة سوسة بالندات بحكم استمرارية العلاقات التاريخية بين المدن الساحلية في برقة ومدن جزيرة كريت • لقد جات آلاف العائلات الكريتية الى برقة واستوطنت مدنها الساحلية حيث مارست نشاطها اليومي • وكان لهذه الاسر الكريتية أثر واضح في تكوين المجتمع الليبي في برقة اذ كانت تمثل نوعا حضاريا ما زالت معالمه واضحة في الكثير من الاسر الليبية في برقة • وإذا كانت هـذه الاسر الكريتية قد اندمجت بمرور الزمن في المجتمع الليبي إلا أن ابناءها واحفادها ما زالوا يحتفظون بطابعهم الخاص وما زالوا عاملا حضاريا مؤثرا في المجتمع ٠

حاولت الدولة العثمانية بحكم مسؤوليتها نحو مسلمي كريت أن تعمل على انقاذهم من المذابح الوحشية التي تعرضوا لها اثناء الثورات التي شاهدتها الجزيرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين و قامت تركيا بفتح مجال الهجرة لمسلمي كريت للاقامة في مدن ساحل الاناضول وخاصة في مدينة أزمير والمناطق المجاورة لها و واتخذت الدولة العثمانية خطوات ايجابية بخصوص نقل الكثير من العائلات الكريتية المسلمة الى برقة وشرعت في توطينها هناك وايجاد وطن قومي لها يعوضها عما فقدته في جزيرة كريت التي استولت عليها اليونان بمساعدة الكريتية المسلمة الكبرى في ذلك الوقت واذا كان عدد الاسر الكريتية المسلمة التي لجأت الى برقة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين غير معروف بالضبط إلا أن الاستاذ ناحوم شلوش الذي كان استاذا بجامعة السوربون في باريس والذي قام شلوش الذي كان استاذا بجامعة السوربون في باريس والذي قام

بزيارة ليبيا ذكر في مقاله « الكريتيسون في برقة » (8) أن السلطات العثمانية في اسطنبول قد اعطت تعليماتها الى المسؤولين في برقة في 1906 بخصوص توطين ألف اسرة كريتية • هذا بالاضافة الى الاسر الكريتية التي سبق لها أن لجأت الى برقة منذ أخذ مسلمو كريت يتعرضون للمذابح الابادية في اواخر القرن التاسع عشر • ولا شك أن اعداد اللاجئين تضاعفت فيما بعد عندما اشتدت وطأة مذابح المسلمين في كريت والتي انتهبت باستيلاء اليونان على الجزيرة في 12 اكتوبر سنة 1908 عندما اعلن مجلسها المنتخب الوحدة مع اليونان • وقام المجلس باختيار لجنة من خمسة اشخاص لحكم الجزيرة باسم ملك اليونان • وفي يوم 26 يوليو 1909 سحبت الدول الكبرى ما تبقى من قواتها في جزيرة كريت التي رفع أهلها العلم اليوناني حتى اذا قامت حرب البلقان ضد الدولة العثمانية في 1912 وانتهت بعقد معاهدة لندن 1913 نصت المادة الرابعة منها على ضم جزيرة كريت الى بلاد اليونان •

وابتداء من ذلك التاريخ اصبحت جزيرة كريت جنوءا من بلاد اليونان • ولم يبق من سكانها المسلمين من يعيش فيها وإن كان الكثير من الكريتيين واحفادهم ما زالوا وهم في اوطانهم الجديدة يذكرون ما عانوه هم واجدادهم في سبيل المحافظة على بلادهم التي اجبروا على تركها أمام المذابح الوحشية والقتل الجماعي •

لقد نجح مسروع توطين الكريتيين المسلمين في برقة في الوقت الذي فشلات فيه المحاولات التي بذلتها الدولة العثمانية في توطين الاكراد في ليبيا و وهجرة الكريتيين الى برقة وتوطينهم فيها تستحق دراسة خاصة لما تركته من آثار حضارية في المجتمع الليبي ويكفي أنها كانت جرعة دموية جديدة في تكوين المجتمع وإن جاءت على شكل محدود ونطاق ضيق والأمل كبير أن يقوم احد ابناء ليبيا بدراسة هذه الهجرة وآثارها ومدى تغلغلها في المجتمع الليبي ومدى تأثر هذه الاسر الكريتية بالبيئة الجديدة التي انتقلوا اليها وما فيها من مؤثرات اجتماعية و

Nahum Slouschz, Ibid, P. 152. (8)

لقد كانت محاولة توطين بعض الاكراد في ليبيا وتوطين بعض الاسر الكريتية في برقة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظاهرة تاريخية قامت بها الدولة العثمانية لتجعل من ليبيا وطنا قوميا لبعض الجماعات المسلمة التي كانت تضمها الامبراطورية العثمانية وإن اختلفت ظروف كل منها ٠

بقى أن نقول إن محاولة توطين بعض الاكراد فى ليبيا قد فشلت فى الوقت الذى نجحت فيه محاولة توطين جماعات الكريتيين و ووراء فشل المحاولة الاولى ونجاح المحاولة الشانية عوامل سياسية ونفسية لعبت دورها فى تكييف النتيجة النهائية وكانت محاولة الدولة العثمانية فى توطين بعض الاكراد فى ليبيا تهدف الى كسر حدة ثورة الاكراد ضد السلطة العثمانية ولهنا اتخذت حركة التوطين صورة الابعاد والنفى والاكراد معروفون بصلابتهم وحبهم لبلادهم بطبيعتها الجبلية والماتوطين مسلمى كريت فى برقة فقد كان خطوة عملية قامت بها المدولة العثمانية الدولة العثمانية توطينهم من المذابح الوحشية التى تعرضوا لها وهكذا كانت الدولة العثمانية حامية لمسلمى كريت فى عملية توطينهم فى الدولة العثمانية توطين بعض الاكراد فى ليبيا فقد كانت الدولة معتدية بالنسبة للاكراد ظالمة لهم ولهذا فشلت محاولتها لان الاكراد لم يتعبودوا الاستسلام لاى ظلم أو عدوان عليهم وتاريخهم ملىء بالشواهد فى هذا الخصوص و

#### اليمن ود في ليبنيا

في سنة 331 ق٠ م٠ تـم للاسكنــدر المقـدوني ضـم مصـر لامب اطوريته ، وأخذ يتجه بأنظاره الى الغرب قاصدا واحة آمون « سيوة » . وهناك وهو في طريق العودة منها ، اختار مكانا على ساحل البحر الابيض المتوسط ليكون نواة للمدينة التي أسسها ، والتي حملت اسمه فيما بعد ، وهي مدينة الاسكندرية . وهكذا اقترن انشاء هذه المدينة العريقة بالاتجاه نحو المغرب ، فأصبحت بداية له من ناحية الشرق ، وارتبطت به منــذ ولادتهـا • ونمت الاسكندرية بهذا الارتباط الذي اتخذ أشكالا متعددة . ولهذا لا نعجب اذا رأينا جغرافي العرب ومؤرخيهم في العصور الوسطى ، قد اتخذوا من الاسكندرية بداية للمغرب عندما أرادوا تحديد بلاد المغرب (١) . ويكفى أن نذكر أيضا التعبير البلاتيني الذي كان يستعمله الرومان عندما يأتى ذكر مدينة الاسكندرية ، فيقولون ALEXANDRIA AD AEGYPTUM أى الاسكندرية التي بقرب مصر (2) . وهكذا اعتبر الرومان مدينة الاسكندرية شبيئا آخر واعتبروا مدينة الاسكندرية دخيلة عليهم . وزاد من حنقهم عليها اتخاذها عاصمة للدولة طيلة العهدين الاغريقي والروماني ، حتى اذا جاء العرب فاتحين مبشرين بالاسلام ، ونقلوا عاصمة البلاد

<sup>(1)</sup> جاء فى الصفحة الخامسة من تاريخ افريقية والمغرب من الفتح الى القرن الرابع المجرى وهو الجزء الاول من كتاب البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي والذي نشره مع التحقيق كل من ج. س. كولان وم. ليفي بروفنسال ( طبعة ليدن 1948 ) « .. ان حد المغرب هو من ضفة النيل بالاسكندرية التي تلى بلاد المغرب الى آخر بلاد المغرب . وحده مدينة سلا . ينقسم اقساما : فقسم من الاسكندرية الى طرابلس ، وهو اكبرها ، . . » .

E. Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, A guide to the An- (2) cient And Modern Town, and to its Greco-Roman Museum. Bergamo, 1922.

من الاسكندرية الى الفسطاط التي تقرب من العاصمة الفرعونية القديمة ، استبشر المصريون واعتبروا هذه الخطوة التي قام بها عمرو بن العاص من حسنات العرب الفاتحين التي قربت الهوة بين الجانبين •

واذا كان البطالسة ملوك مصر الذين خلفوا الاسكندر الاكبر في حكم مصر واتخذوا من الاسكلندرية عاصمة لامبراطوريتهم قد استفادوا من مدن برقة الاغريقية ، وعلى رأسها مدينة قورينا (شحات ) في تنمية الاسكندرية الجديدة النشاة ، وتطوير ازدهارها ، فانهم بعد أن بسطوا سيادتهم على برقة ، ساهموا في تطويرها بشريا وعقائديا بتشجيع أعداد كبيرة من اليهود على الاستيطان في مدن برقة اسوة بما فعلوه في عاصمتهم الاسكندرية وبقية أهم المراكز العمرانية في مصر ، وقد وجد اليهود الوافدون في برقة بيئة صالحة لاستقرارهم والحياة فيها (3) . وبفضل هذه السياسة التي اتبعها ملوك البطالسة في تشبجيع توطين اليهود في برقة واقبالهم على الحياة فيها ، أصبح اليهـود يشكلون عنصرا هاما من عناصر سكان المدن المزدهرة (4) . وهكذا أدت العلاقات الوثيقة التي كانت تربط مدينة الاسكندرية بمدن برقة دورها الهام في مجيء اليهود بجماعات كبيرة اليها بعد أن جاءوا للدينة الاسكندرية ٠ وفي مدينة قورينا (شحات ) عاش الكاتب اليهودي جاسون JASON الذي كتب مؤلفا في خمسة كتب عن حروب المكابي (5)

وبمرور الزمن تكاثر اليهود في البلاد وزاد عددهم في ظل حماية ملوك البطالسة لهم ، وأصبح وجودهم ظاهرا في كافة ميادين العمل كالجندية ، الى جانب التحاقهم بالوظائف الحكومية الاخرى ، وخاصة في الوظائف المالية أو التي لها علاقة بخدمة

<sup>(3)</sup> مصطفى كمال عبد العليم ، دراسات فى تاريخ ليبيا القديسم . بنغازى 1966 .من 12

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ، ص 173

Nahum Slouschz; Travels In North Africa. Philadelphia, (5) The Jewish Publication Society of America, 1927. P. 70.

النشاط المالى ، مثل جمع الضرائب ، وخدمة الموانى التجارية (6) و وكان ليهود برقة فى عهد البطالسة دور فى النشاط الاقتصادى الحر غير الحكومى ، وقد استفادوا مما تمتعت به البلاد من ازدهار اقتصادى فى عهد البطالسة ، كل ذلك الى جانب ما كان يقوم به بعض اليهود من نشاط واضح فى البلاد ، حيث أعطيت لهم حرية مزاولة النشاط الزراعى والرعى والمهن الزراعية المتصلة بهما ، سواء أكانوا اصحاب اقطاعات زراعية ، أو مستأجرين لمساحات زراعية ، أو فلاحية ، يعملون فى مقابل أجور لهم محدودة (7) ، واذا كان ملوك البطالسة أكرموا وفادة اليهود وأحسنوا معاملتهم سواء فى مدينة الاسكندرية وبقية أنحاء مصر ، أو فى برقة التى كانت تابعة لهم ، إلا أنهم لم يرفعوا يهود برقة الى مرتبة مواطنى المدن الاغريقية ، ومع هذا تمتع يهود برقة باستقالالهم

مواطنى المدن الاغريفية ، ومع هذا نمتع يهود برقة باستقالاتهم القضائى وفق شريعتهم اليهودية فى الاحوال الشخصية . وسمعوا لرؤسائهم بجبى الضرائب التى نصت عليها تعاليم التوراة ، وارسال هباتهم المالية الى هيكلهم المقدس فى مدينة القدس • وتمتع يهود برقة بحرية ممارسة طقوس عقيدتهم ، مع حرية اقامة المعابد ، ولم يذكر لنا المؤرخون أن يهود برقة قد عانوا أى مضايقة فى هذا الخصوص طيلة حكم البطالسة لبرقة . وفى ظل هذه المعاملة الطيبة التى وجدها يهود برقة من ملوك البطالسة ازداد عددهم فى البلاد وتشجعوا على الاندماج فى حياة المدن الاغريقية ، وقد اتقنوا لغتها ، واتخذوا زيها الاغريقي لباسالهم (8) ، وقد قابل يهود برقة هذه السياسة الودية من ملوك البطالسة بالتقرب اليهم ، مما أثار عليهم نفوس اغريت مدن برقة الذين كانوا ينظرون الى ملوك البطالسة نظرة المغتصب البلادهم ، وإن كانوا قد نجعوا فى كبت شعورهم ، حتى تأتى الفوصة المناسبة للتعبير عما فى نفوسهم من مشاعر مكبوتة ضد اليهود الذين بالغوا فى علاقاتهم الودية مع البطالسة ، واستمر

<sup>(6)</sup> مصطفى كمال عبد العليم ، العنوان السابق . ص 174 .

<sup>(7)</sup> المصدر السيابق .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

يهود برقة يتعلقون فى قلوبهم بمدينة القدس فى فلسطين · وقد كانت لهم فيها بيعة خاصة بهم يقومون فيها بطقوسهم الدينية عندما يذهبون الى اورشليم للزيارة (9) ·

وبانتهاء حكم البطالسة أصبحت البلاد جزءا من املاك الامبراطورية الرومانية ، وبهذه التبعية الجديدة بـدأ يهـود برقة يتعرضون لسياسة جديدة لم يتعودوا عليها آيام البطالسة الذين بالغوا في تدليلهم والتودد اليهم ، ولم تكن هذه السياسة الجديدة التي اتبعها الرومان قاصرة على يهود برقة ، بـل شملت جميـع المجتمعات البهودية في الامراطورية الرومانية ، وكان رد روما شديدا على ثورة اليهود في مدينة القدس 66 م. وكانت تلك الثورة قد قامت بسبب الصراع الذي حدث بين الطبقات العليا التي اتفقت في الصلحة مع أصحاب السلطة في روما ضد الطبقات الدنيا من اليهود ، وتطور هذا النزاع فيما بعد الى ثورة ضد روما نفسها ، مما اجبر السلطات الرومانية في مصر على ارسال قواتها الى فلسطين • وحدث أن اشترك بعض يهود قورينا (شحات) في تلك الثورة ، اذ كان ليهود قورينا جالية مقيمة في مدينة القدس في ذلك الوقت • وعندما سقطت القدس في 70 م لجأ بعض اليهود الى برقة هربا من القدس • ونجحوا في آثارة يهود قورينا ضد الحاكم الروماني الذي نجع في اخماد الثورة وقام بذبح حوالي ثلاثة آلاف يهودي منهم ، مع مصادرة ممتلكاتهم (١٥) ٠

وهكذا فسدت العلاقة بين اليهود والسلطات الرومانية الحاكمة . وتأزمت العلاقات بينهما حتى اذا كانت II5 م ونشبت ثورة اليهود الكبرى التى عمت ارجاء الامبراطورية الرومانية ، كان يهود قورينا أول من اشعل نارها . وما لبثت أن عمت الشورة برقة كلها ، وبقية أملاك الدولة الرومانية . وقد استغل اليهود فرصة انشغال الامبراطور تراجان في حربه ضد مملكة بارثيا

Nahum Slouschz; op. cit. P. 72. (9)

<sup>(</sup>IO) مصطفى كمال عبد العليم . العنوان السابق ، ص 182 / ص 199 . ولكنه يقول عدد الضحايا كان الفين فى كتابه : اليهود فى مصو . القاهرة 1968 ص 177 . اما الاستاذ ناحوم شلوش فيقول انهم الفان ص 73 وان كان يعود هو الاخر ويذكر ان عددهم كان ثلاثة الاف ص 216 .

(غربى بحر قزوين) واستنجاده ببعض القوات من بقية الولايات الرومانية لتعزيز قواته المحاربة ، وكانت الشورة قعد بعدات في قورينا بفتنة أشعلها اليهود ضد الاغريق من سكان البلاد ، ولكن الامر سرعان ما تطور الى حرب ضد السلطة الرومانية نفسها ، وقام يهود قورينا يتزعمهم أحد ابنائهم المسمى اندرياس ANDREAS أو لوكاس Lucuas ( لوقا ) بقيادة الحركة ، وقد نصب نفسه ملكا على يهود برقة ، وقام اليهود باستباحة مدينة قورينا والمناطق المجاورة لها ، وارتكبوا أعمالهم الوحشية ضد سكانها من الاغريق والرومان .

وتعطى الصادر التاريخية وصفا مخيفا لتلك الاعمال الوحشية التى ارتكبها اليهود: «إنهم كانوا يأكلون لحوم قتلاهم، ويصنعون من امعائهم أحزمة يتمنطقون بها، ويلطخون أجسامهم بدمهم، ويسلخون جلودهم ويتخفونها ملابس لهم، وأنهم عمدوا الى كثيرين منهم فشطروهم شطرين من رأسهم الى أسفل، وألقوا بآخرين الى الوحوش المفترسة، وأرغموا الكثيرين على مصارعة بعضهم بعضا، كما يفعل المصارعون، وقد بلغ عدد الذين أهلكهم اليهود من الاغريق والرومان من سكان البلاد اثنين وعشرين ألف نسمة » (II)، أما الاستاذ م، كارى M. CARY فقد شكك (21) في صحة العدد الذي جاء في بيانات ديو كاسيوس DIO CASSIUS في صحة العدد الذي جاء في بيانات ديو كاسيوس Dio Cassius أثناء ثورتهم، إلا أن كارى يرى في ذكر هذا العدد ما يدل على أن اليهود قد عملوا على القضاء على سكان برقة من الاغريق والهالمينيين الذين قد عملوا على القضاء على سكان برقة من الاغريق والهالمينيين الذين كانوا يعيشون فيها!

وأخذ اليهود كافة الاحتياطات اللازمة بخصوص منع وصول اى نجدة رومانية لانقاذ البلاد بغلق الطريق فيما بين قورينا ومينائها أبولونيا (سوسة ) مستعينين في ذلك بالكتل

<sup>(</sup>II) المصدر السبابق من 201 ـ ص 202 . ولكنه يذكر في كتابه الاخر اليهود في مصر ان المدد كان 220 الفا ص 178 . اما الاستاذ ناحوم شلوش في كتابه السابق يذكر ان عدد الضحايا كان 220 الفا ص 73 ، ص 217 .

M. Cary, A History OF Rome Down To The Reign Of (12) Constantine. London: Macmillan And Co Ltd 1954. P. 664.

الحجرية الضخمة وأغطية التوابيت ، وكانت ثورة اليه و جامحة أتت على معالم المدينة وامعابدها وهياكلها ومبانيها وحماماتها ، وعمت وما زالت بقايا هذا التخريب ظاهرة للعيان حتى اليوم ، وعمت الثورة اليهودية كافة مدن برقة رغم ما بذلت السلطات الرومانية من محاولات لايقافها والتغلب عليها .

ونجع يهود برقة في نشر ثورتهم فيما وراء حدود البلاد ، اذ انتقلت عدوى ثورتهم الى يهود جزيرة قبرص ، والى الاسكندرية ، وزحف يهود برقة بزعامة ملكهم لوكاس ( لوقا ) الى منطقة مارماريكا ( البطنان ) شرقى برقة في الطريق الى الاسكندرية عبر الصحراء الغربية ، وقد أشاعوا الدمار في طريقهم حتى وصلوا الى مشارف مدينة الاسكندرية التي فشلوا في اقتحامها ، فانتشروا في بقية البلاد ينشرون فيها الدمار والفساد ، ويساعدون اخوانهم يهود مصر الذين اشتركوا في الشورة على السلطات الرومانية في مصر .

كل ذلك والامبراطور تراجان مشغولا في حربه ضد برثيا ، حتى اذا انتصر عليها ، أرسل أحد قواده ماركيوس توربو MARCIUS TURBO الذي نجح في القضاء على ثورة اليهبود في برقة بعد أن انزل بهم عقابا صارما . وانتهت هذه الثورة في II8 بعد أن استمرت ثلاث سنوات ، أما من نجا من اليهود ، فقد فر ولجأ الى بعض القبائل الليبية في الداخل ، واحتمى بها . وكان هؤلاء اليهود الفارون عاملا في تصعيد المقاومة التي قامت بها القبائل الليبية ضد السلطات الرومانية فيما بعد . وقام الرومان بأسر زعيم ثورة اليهود المدعو (لوكاس) (لوقا) ، والذي اتخذ بأسر زعيم ثورة اليهود المدعو (لوكاس) ( لوقا) ، والذي اتخذ من نفسه ملكا عليهم ، واتخذ الرومان منه موضوعا لسخريتهم من تمال اليهبود في الخلاص والتحرير ، وجعلوا منه موضوعا لتحديثهم من لتمثيلياتهم المسرحية بمدينة الاسكندرية ،

وعندما تولى الامبراطور هادريان عرش روما ، بذل الجهد الكبير لاعادة الحياة الى مدن برقة بعد القضاء على ثـورة اليهـود ، وما سببوه للبلاد من دمار ومتاعب ، ويقول المؤرخ البريطاني الاستاذ السبوه للبلاد من دمار المستاذ الآثار القديمة بجامعة كمبردج

فى تعليقه على ثورة اليهود ، وما سببته من دمار للبلاد : إن برقة لم تسترد أبدا ما سببه لها الدمار الذى احدثته لها ثورة اليهود الكبرى (13) . ويقول الاستاذ ناحوم شلوش : ان الرومان قاموا بتخريب البلاد وحولوها الى صحراء (14) فى سبيل القضاء على ثورة اليهود .

ولم يكن وجود اليهود قاصرا على برقة وحدها بل شمل بقيـــة الاجزاء الغربية في ليبيا ، ويقول الاستاذ ناحوم شلوش في كتابه « رحلات في شمالي افريقية » : إن مدينة طرابلس الغرب قد عرفت اليهود منذ أقدم العصور ، وربما يعود ذلك الى زمن سابق لمجيء الفينيقيين وتأسيسهم لمدينة طرابلس (15) ، ولكن هذا القول لا يخلو من المبالغة اذا عرفناً أن مدينة طرابلس ( أوياً ) لم تظهر للوجود الاعلى أيدى الفينيقيين . واذا عرفنا أن شلوش نفسه يؤكد لنا في كتابه أيضا أن مجيء اليهود الي برقة كان حوالي 320 ق. م. عندما استقدم ملك مصر بطلميوس الاول اعدادا من يهود فلسطين ، وأسكنهم في المعسكرات الحربية التي انشأها لهم في مصر وليبيا وقد اعتبر شلوش هذا التاريخ أول تاريخ معروف لدينا في تاريخ يهود ليبيا (١٥) ، كل هــذا لا يمنع من أن نسلم مع شلوش بأن مدينة طرابلس قد عرفت اليهود منذ أقدم عصورها . وعندما قام شلوش بزيارة مدينة طرابلس في يوليو 1906 في عهد ولاية رجب باشا ( 1904 ــ 1908 م ) عثر على شاهد حجرى لأحد القبور الخاصة « بسريسي » في أحد ضواحي المنشية لمدينة طرابلس ، وأنه كان من أقدم الشواهـ الحجـرية الربية في افريقية . ويذكر شلوش أن هذا الشاهد الحجري كان في حوزة الربي بنزيون تشوبا RABI BENZION TSHUBA (17)،ويذكر

Alan Wace, Handbook On Cyrenaica, Part III, The Clas-(13) sical Period. P. 15.

بخصوص هذا المرجع راجع كتاب المؤلف المختار في مراجع تاريخ ليبيا . دار ليبيا للنشر والتوزيع . بنغازي 1967 م . ج 1 . ص 210 .

Nahum Slouschz; op. cit. P. 217. (14)

Ibid. P. 11 (15)

Ibid. P. 212 (16)

Ibid. P. 11 (17)

هذا الشاهد أن سنة الوفاة كانت سنة 4723 عبرية ، أى ما يعادل 963 م. وشاهد شلوش قبرا يهوديا فى الحارة القديمة ببلدة ظليتن ، ويعود تاريخ هذا القبر الى العصر الرومانى (18) .

وفي القرن الخامس عشر الميلادي شاهدت مدينة طرابلس هجرة كبيرة من اليهود وفدت اليها من اسبانيا بعد أن زال منها الحكم الاسلامي وتعرض من بقى فيها من المسلمين واليهود للاضطهاد ومحاكم التفتيش الاسبانية . وقد وجد اليهود ملحاً لهم في مدينة طرابلس وضواحيها ، كما وحدوا ذلك في بقية بلاد الشيمال الافريقي بصفة خاصة ، وبلاد الدولة العثمانية بصفة عامة . ويقدر الاستاذ شاوش عدد العائلات اليهودية الاسبانية التي لجأت الى مدينة طرابلس بثمانمائة عائلة ، وقد ضمت هذه العائلات الكثير من العلماء اليهود ورجال الدين . وعندما استولى الاسبان على مدينة طرابلس في 1510 م ، تعرض الكثير من يهود اللدينة لبطش الاسبان وتعذيبهم وقتلهم ، وتدخل يهود مدينة جنوا عند الاسبان لفك سراح المسجونين اليهود ، في مقابل دفع الجزية اللازمة (19). وكان من نتيجة هذه الاعمال الوحشية التي قام بها الاسبان بعيد احتلالهم لمدينة طرابلس ، أن لجأ الكثير من يهود مدينة طرابلس الى بلدة غريان الجبلية ، حيث عاشوا في اطمئنان ، وأقاموا فيها مجتمعا خاصا بهم . وقد تم العثور على لوحة اثرية في بيعة قديمة لليهـود بغريـان يعـود التاريـخ المنقـوش عليها الى 1559 م (20) . وعندما استولي العثمانيون على مدينة طرابلس في 1551 م ، وجدوا بها أربعين عائلة يهودية ، وكانت هذه العائلات قد جاءت الى المدينة من بلدة جادو بالجبل الغربي (21) .

ويـذكـر شلـوش كيـف جـاء الــربـى سيمــون لابــى RABBI SIMON LABI الى مدينة طرابلس فى 1549 ، وفضل أن يقيم فيها على متابعة رحلته الى الشرق ، لزيارة الاراضى المقـدسة فى

Ibid. P. 49 (18)

Ibid, P. 13 (19)

Harvey E. Goldberg; Cave Dwellers And Citrus Growers. (20) Cambridg University Press; London. 1972, P. 11.

Nahum Slouschz, op. cit. P. 13. (21)

فلسطين ، بعد أن ساءته الاحوال الدينية بين يهود مدينة طرابلس وجهلهم للتعاليم اليهودية ، الامر الذي دفعه الى تفضيل الاقامة بالمدينة لتعليم يهودها وارشادهم الى العقيدة الصحيحة . قام هذا الربي بنشاط ديني ملحوظ في مدينة طرابلس ، وقد ألف التراتيل المشهورة في الشرق التي مدح فيها الربي بار يوهاي RABBI BAR YOHAI المشهور بين رجال الدين من اليهود . والربى سيمون لابي هو الذي وضع اساس عادة قراءة صلاة الادعية الثمانية عشرة بصوت عال بعد أن كانت تتلى بصوت سرى ، ولا شك أن ابن لابي قد لجأ الى هذا التقليد الجديد ، حتى يستفيد اليهود الأميون الذين لم يكن في وسعهم قراءة اللغة العبرية . وكانت ذكرى ابن لابي حية بين يهـود طـرابلس عنــد زيارة شلوش لها ، وينسب يهود طرابلس الكثير من الكرامات اليه ، وقد بقى احفاده من بين قادة يهود مدينة طرابلس . وأصبح أحدهم فيما بعد قنصلا لبلجيكا في مدينة طرابلس (22) . ويعزى الى سيمون بن لابي الكثير من الطقوس الدينية التي عرف بها علماء يهود طرابلس حتى وقت زيارة شلوش الذي اخذ يعدد لنا أعمال هذا الربي في ميدان العقيدة الدينية •

والى جانب نشاط هذا الربى اليهودى شاهدت مدينة طرابلس نشاط الكثير من رجال الدين اليهود حتى أن الكثير من علمائهم في القرن الثامن عشر جاءوا من مدينة طرابلسس . وكان الربى مسعود هاى روكاح RABBI MESSUD HAI ROKAAH مؤلف رسالة MAASEH ROKAAH واحدا منهم ، وقد توفى هذا الربى في 1748 م . وكان منهم أيضا الربى ابراهيم خلفون في 1748 المعروف باشعاره ونشاطه العلمى . وقد ذكر شلوش عددا من العلماء اليهود الآخرين الذين ظهروا في مدينة طرابلس والمؤلفات العبرية التى قاموا بها . وكان هولاء العلماء اليهود يقومون بنشس كتبهم التى ألفوها بمدينة طرابلس في ليغورن بنشس كتبهم التى ألفوها بمدينة طرابلس في ليغورن بنشس كتبهم التى الفوها بمدينة طرابلس في ليغورن بنشس كتبهم التى الفوها بمدينة طرابلس في ليغورن الذين الميطبعون بنشس كتبهم التى الفوها بمدينة طرابلس

Ibid. P. 15. (22)

كتبهم في مدينة القدس (23)

وكان من اخطر الحركات الدينية اليهودية التى شاهدتها مدينة طرابلس ، تلك الحركة التى قام بها أحد اليهود المدعو ميشيل كاردوزو MICHAEL CARDOSO الذى ادعى أنه المسيح المنتظر . وكان ذلك فى 1664 وفى عهد ولاية عثمان باشا الساقرلى . واستطاع هذا اليهودى بنشاطه أن يجد انتشارا لدعوته بين يهود بلاد الشمال الافريقى حتى المغرب الاقصى ، واستطاع هذا اليهودى أن يجد انصارا واتباعا لدعوته بين بعض مسلمى المبلاد (24) .

ويجب أن نذكر أن الدولة العثمانية قد عرفت بتسامحها مع اليهود ، بل قامت باحتضانهم ، وأفسحت لهم المجال في بلادها عندما فريهود اسبانيا من محاكم التفتيش الاسبانية وعمليات التنصير ، وبعد أن انهار الحكم الاسلامي في الاندلس ، لجأ اليهود الي الدولة العثمانية التي وجدوا فيها حامياً لهم . وفي ظل هذه الحماية العثمانية استمر اليهود في ممارسة نشاطهم في جميع الميادين ، حتى وصلوا الى أعلى مراتب الدولة ، واذا كان هناك بعض الظلم قد وقع على بعض افراد منهم فهو شيء طبيعي بالنسبة لما شاهدته الدولة العثمانية من حوادث واحداث لم يسلم منها المسلمون انفسهم ، ولم ينج منها بعض كبار رجال الدولة العثمانية ، ولا بعض السلاطين أنفسهم ، وبعض أفراد أسرهم . ويخفف من هذه المصاعب التي تعرض لها بعض يهود الدولة العثمانية ما استفادوه يصفة عامة من مكاسب بسبب ما اقترنت به العلاقات العثمانية الاوربية من توتر وصراع عنيف ، لعب فيه يهود الطرفين دور الوساطة احيانا ، ودور افتداء الاسرى بما كان لهم من مركز مالي مدعم . وكثيرا ما قام بعض اليهود بدور السفارة للتفاوض مع الطرف الاوربي أو الوساطة لديه . ولهذا كان الجهاد البحري الذي عرفه البحر الابيض المتوسط منذ بداية القرن السادس عشر ، حتى نهاية القرن الثامن عشر ، أو ما يعرف عند الكتاب الاوربيين

Ibid, P. 17. (23)

Ibid. P. 14. (24)

بالقرنصة البحرية ، فرصة طيبة ليهود طرابلس لتنمية ثروتهم المالية عن طريق القيام بأعمال الوساطة بين الطرفين . أما في فترات السلم التي كانت تتخلل هـنه القـرون الشـلاثة ، فانهـم استطاعوا تنمية ثروتهم بالتحكم في التجارة بين طرابلس وبقية المدن الاوربية ، وخاصة جنوا ، وبفضل النشاط التجاري الـذي اتقنه يهود طرابلس في العهد العثماني ، تحكموا في تجارة القوافل مع السودان الغربي عبر الصحراء الكبرى. وكان لليهود في مدينة طرابلس فنادق معروفة بنشاطها في هذا الخصوص ، كل ذلك الى جانب قيام بعض يهود طرائلس بافتداء الاسرى الاورسين الذين كانوا يقعون في أيدي حكام مدينة طرابلس في مقابل اتعاب مجزية لهم يتقاضونها بالمقايضة مع اخوانهم اليهود الآخرين المقيمين في أوربا ، وهكذا نعم يهــود طرابلس برخاء في الشـروة ، وبجاه عند السلطات الحاكمة ، وبنشاط في التجارة . كل هـذا توفر لهم في ظل أمن عام واطمئنان شامل ، مما دفعهم الى العمما وبناء وحودهم ، ولكن الحذر دائما كان من شيمتهم ، والاستعداد لكل حالة وطوارئها .

وكان ليهود ليبيا أعيادهم الخاصة بهم ، ومواسمهم الدينية العامة ، التي يشتركون فيها مع بقية اليهود الآخرين . وكان لهم اعيادهم ومواسمهم المحلية الخاصة بهم ، التي حرصوا على الاحتفال بها ، واحيائها في مواعيدها المعروفة لديهم ، ومن اشهر هذه الاعياد الخاصة ما عرفته مدينة درنة بخصوص الاحتفال سنويا في فصل الحريف بالتبرك « بصغير درنة » الذي كانوا يحتفلون به في بيعتهم ، و « صغير درنة » هو نسخة قديمة من التوراة مكتوبة على رق غزال . وقد قذف البحر بهذه النسخة على أثر غرق احدى السفن المارة بمياه البحر أمام مدينة درنة . وقام بعض اليهود في درنة باقتناء هذه النسخة ، واحتفظوا بها في بيعتهم ، وصاروا يحتفلون بها سنويا في كل خريف ، وكان اليهود يأتون من انحاء ليبيا الى درنة للتبرك « بصغير درنة » و وبمرور الزمن اصبح ليبيا الى درنة للتبرك « بصغير درنة » و وبمرور الزمن اصبح ليبيا الى درنة للتبرك « بصغير درنة في الاحتفال بهذه المناسبة اليهود يأتون من الاسكندرية ومن بقية بلاد الشمال الافريقي للاشتراك مع أخوانهم يهود درنة في الاحتفال بهذه المناسبة

الدينية ، وكانت مدينة درنة تشاهه ازدحامه لليهود بهذه المناسبة ، مما شبجعهم على مد فترة الاحتفال بهذا « الصغير » من يوم واحد الى يومين واستمر يهود درنة يحتفلون بهذه المناسبة حتى اختفى هـذا « الصغير » في اواخر الاربعينات بسبب ما أصبح يقترن به احتفالهم هذا من استفراز لاهل درنة . وقد اثارهم ما تعرض له اخوانهم في فلسطين من عدوان بطردهم من بلادهم ، وقيام دولة اسرائيل ، ونجع يهود درنة في استرجاع هذا « الصغير » في مقابل بعض الاغراءات المالية ، واحضروه الى بيعتهم في بنغازي بعد أن خلت درنة من يهودها . وفي 1960 قابلت رحمين خلفون في متجره بسوق الجريد ببنغازي ، وكان قد انتقل اليها من درنة التي كان رئيسا لطائفتها اليهودية ، وقد أمدني ببعض المعلومات الخاصة بهذا « الصغير » ، وأكد لي وجوده في بيعة اليهود ببنغازي ، وإن كنت أشك في صحة أقواله . والغالب أن اليهود قد عملوا على تهريبه الى الخارج ، أما رحميس خلفون فقد استمر يعيش في بنغازي يمارس تجارته حتى الحرب العدوانية في يونيو 1967 ، حيث غادر البلاد ولم يعد اليها بعد ٠

وفى العهد القرممانلي ( 1711 – 1835 ) تمتع يهود ليبيا بنفوذ قوى لدى الاسرة الحاكمة ، وخاصة فى عهد على باشا القرممانلي ٠ الذى أعطى احدى اليهوديات مكانة خاصة لديه ، وقد استطاعت هذه اليهودية أن تلعب دورا هاما فى حياة البلاد ، ولصالح ابناء الجالية اليهودية ٠ واشارت مس توللي الانجليزية الى هذه اليهودية التى كانت تسمى « اشتير » FISTHER ، والى أهمية الدور الذى لعبته فى حياة على باشا القره مانلي ، وتكييف سياسته العامة للبلاد . وبلغت « اشتير » من قوة النفوذ حتى أن الاستاذ شلوش قال إنها كانت معروفة بالملكة اشتيار ، وتكيف كانت فى آخر حياتها تعرضت لبعض المتاعب لما جمعته من وإن كانت فى آخر حياتها الكثيرين (26) ٠

Ibid. P. 19. (25)

Narrative of A Ten Year's Residence at Tripoli In Africa. (26) London 1817. P. 351. انظر نس الصفحة في نسخة المؤلف

وكان ليهود مدينة طرابلس دور هام في سياسة البلاد في عهد يوسف باشا القره مانلي ، ولكن عندما اضطربت الاوضاع المالية في آخر ولايته ، وعجز عن دفع ديونه ، وجد نفسه وجها لوجه أمام ازمة مالية ، أحكم رجال المال من اليهود حبكها . وقام قنصل بريطانيا وقنصل فرنسا بدور الحامي لهؤلاء اليهود الذين تعمدوا إغراق الباشا في الديون ، بعد أن عجزت موارده المالية عن سداد التزاماته ، بسبب ما أخذت تعانيه تجارة القوافل مع السودان من تدهور ، وبسبب انعدام الغنائم البحرية وإتاواتها الدولية ، بعد أن تحالفت الدول الاوربية ضد البحرية الليبية ، واتخذت موقفا موحدا ضد نشاطها في البحر .

واستمر يهود ليبيا ينعمون برخائهم وحياة الاستقرار طيلة العهد العثماني الثاني ( 1835 ـ 1912 ) ، وسبجل الرحالة اليهودي اسرائيل بنجامين ISRAEL BENJAMEN المعروف باسم بنجامين الشاني ، والندى زار طرابلس في 1850 انطباعاته عن حالة اليهود ، وما كانوا ينعمون به من حياة مستقرة . لقـ د وجـ د في مدينة طرابلس حوالي ألف عائلة يهودية ، وكان لهذه العائلات أربعة من رجال الدين وثمانية بيع يهودية . وكان النشاط التجارى لليهود مزدهرا عبر الصحراء الكبرى . وقد مدح هذا الرحالة الروح العامة لليهود ، وكرم اغنيائهم . وقد استمرت الاوضاع الاقتصادية على نشاطها في طرابلس حتى 1885 بعد أن استولت فرنسا على تونس في 1881 ، وبعد أن نجح الانجليز في استعادة الخرطوم ، والقضاء على ثورة المهدى في السوادن ، مما قلل نشاط تجارة القوافل التي كائت تقوم بها مدينة طرابلس (27) . وهناك وثيقة باللغة العبرية تعطى وصفا للمجتمع اليهودى في طرابلس في 1886 . وسجلت هذه الوثيقة وجود 18 بيعة يهودية و 11 مدرسة لتعليم التوراة ، الى جانب مدرستين للاتحاد الاسرائيلي . ونجح الربى الياهبو هازان RABBI ELIYAHU HAZAN رئيس الاتحاد الاسرائيل بمدينة طرابلس في تحقيق الكثير من الخدمات للمجتمع اليهودي في مدينة طرابلس ، وقد أصبح هذا الربي فيما

Nahum Slouschz; op. cit. P. 33. (27)

بعد ربيا لمدينة الاسكندرية (28) .

أما ناحوم شلوش الذي زار ليبيا مرتين في بداية القرن العشرين ، فقد أعطانا انطباعاته عن يهود ليبيا ، وما كانوا يتمتعون به من نشاط في ظل حياة آمنة ، وكيف كان يستطيع التاجر اليهودي أن يذهب بعيدا عبر الصحراء ، حتى فزان وقرزة ، وهو آمن مطمئن (29) •

وكان ليهود مدينة طرابلس حي خاص بهم عرف باسم « الحارة » ، وهي كلمة بربرية من اصل يوناني معناها المكان المنعـزل (30) ، وهي تعادل كلمة « الملاح » المعروفة في المغرب الاقصىي ، وكان في مدينة طرابلس حارة كبرى ، وحارة صغرى ، وقد اشتركت الحارتان فيما اشتهرت به الاحياء اليهودية في بقية أنحاء العالم من قلة في النظافة ، مع تدهور في الاوضاع الاجتماعية ، وكانت حارة اليهود موجودة في أغلب مدن ليبيا التي كان يعيش فيها اليهود الذين انتشروا في جميع المراكز العمرانية ، ومن هذه الحارات حارة الزاوية الغربية . وكان ليهودهـ وسكانهـ شهـرة خاصـة ، وحارة ظليت ، وحارة مسلاته ، وحارة سبوق مسراته المعروفة بحارة امواطين ، وحارة محلة يدر بمسراته التي كانت تضم عددا كبيرا من اليهود ، اذ بلغ عددهم ألف يهوديني في 1906 . وحارة يدر أقدم من حارة أمواطين ، الى جانب كثرة عدد اليهود بها (31) . وكان ليهود يدر شهرة خاصة في مسراته ، وما زال كسار السن في مسراته يذكرون سوق يدر ونشاطه قبل أن تختفي معالم هذا السوق تماما ، ولا زلت أذكر موظف الجمارك في بليدة سيرت في أول زيارة للبلاد في اعقاب الحرب العالمية الثانية وفي شهر بوليو 1944 ، وقد كان ذلك الموظف من يهدود يدر كما اخبرني بذلك . وكانت الادارة العسكرية البريطانية قد اتخذت من سيرت نقطة للمعاملات الجمركمة فيما بين ولابة طرابلس وولاية برقة ٠

Ibid. P. 33. (28)

Ibid. P. 108. (29)

Ibid. P. 5. (3°)

Ibid. P. 51. (31)

ويعطى الاستناذ ناحوم شلوش ببانا باعداد اليهود الذبن كانوا يعيشون في لبيا في بداية القرن العشرين ، ولكن الدارس لهذه الاعداد يجد تضاربا في بعضها مما يشكك المرء في صحتها، وبالتالي في قيمتها العلمية ، وما علينا إلا الرجوع إلى ما جاء بخصوص يهود بلدة جنزور ،حيث نجده ذكر أنهم كانوا خمسة وسنتين يهوديا (32) . ويعود مرة أخرى ويذكر أنهم كانوا ستين يهوديا (33) ، ثم يعود ويذكر أنهم كانوا مائة وثمانين يهوديا (34) ، وأخيرا يذكر أنهم كانوا ثلاثمائة (35) ، ولكن هذا التضارب في الاعداد لا يعتبر شيئا اذا قارناه بما ذكره بخصوص يهود مدينة طرابلس ، حيث يذكر أنهم كانموا أربعة عشر ألفا (36) ، ولكنه يعود ويذكر أنهم كانوا سبعة آلاف وخمسمائة يهودي (37) . وأخيرا يعبود ويذكر أنهم كانبوا خمسة عشب ألفا (38) . أما يهود مدينة بنغازى فقد قدرهم بعدد يتراوح بين أَلْفِينَ وَأَلْفِينَ وَخَمْسُمَا لُهُ يَهُودَى فَي 1906 (39) . وكان قد قدرهم في 1850 م بمائة عائلة . ولم يكن ليهـود بنغـازي حـارة خاصة بهم بل كانوا يعيشون منتشرين فيها (40) ، أما يهـود درنــة فقد كانوا ثلاثمائة بهودي (41) ٠

ويعطى ناحوم شلوش تقديرا عاما لسكان لسب الذبن قدر عددهم ما بين التسعمائة ألف والمليون نسمة ، ومن بين هذا العدد كان هناك ثلاثون ألفا من اليهود (42) ، خلاصة القول يجب أن نأخذ هذه الاحصائيات العديدة التي أثبتها شلوش في كتابه

Ibid. P. 33. (32)

Ibid. P. 34. (33)

Ibid. P. 39. (34)

Ibid. P. 209. (35)

Ibid. P. 4. (36)

Ibid. P. 33. (37)

Ibid. P. 209. (38)

Ibid. (39)

Ibid. P. 77. (49)

Ibid. P. 209. (41)

Ibid. (42)

بكل حذر . وعلينا ان نأخذ بها للاستنارة فقط لتضارب بعضها كما سبق ذكره ·

وكان يهود ليبيا يزاولون أعمالهم المعيشية بحرية تامة ، وقد انفردوا ببعض الحرف الخاصة كالخياطة ، وصناعة الذهب والفضة ، وصنع الخمور وبيعها ، ولكن كان معظم نشاطهم منصرفا الى التجارة بأنواعها ، وما يتعلق بها من أعمال مصرفية مثل تبديل العملة وصرفها ، والتأكد من هويتها وصلاحيتها للتعامل ، واعطاء القروض ، وتقديم التسمهيلات المالية ، في مقابل رهونات وفوائد مشروطة . وقد استمر النشاط المالي لليهود حتى بعد أن عرفت البلاد النشاط المصرفي في بداية القرن العشرين . وعرف اليهود كيف يسيطرون على تجارة القوافل مع السودان ، بتوفيس رأس المال اللازم لنشاط الكثير من التجار الذيب كانبوا يتعاملون مع السودان ، كل ذلك الى جانب سيطرتهم على الاسواق الاروبية التي كانوا يستوردون منها البضائع اللازمة للسودان ويصدرون اليها ما كانت تأتى به القوافل التجارية العائدة من السودان ، واستطاع تجار اليهود بما لهم من نشاط وطرق تجارية ، القيام بالدور الاساسى في تجارة الاسواق المحلية ، حتى أصبح من الاقوال المشهورة ما كانت تردده بعض الالسين في هذا الخصوص: « سيوق من غير يهود كسند من غير شهود » (43) ، والواقع أن مثل هذه الاقوال المأثورة هو من الاسرائيليات التي تهدف الى تأكيد الشخصية اليهودية ، وما لها من نشاط اساسى في الميدان التجاري . وعلينا أن نعرف أن هذا المثل المذكور وغيره قد جاء في كتاب المؤلف اليهودي م· كوهين في كتابه « اليهود في ليبياً ، عاداتهم وتقاليدهم » • وقد جمع فيه المؤلف الكثير من عادات يهود ليبيا وأحوالهم الاجتماعية مع الكثير من الامثلة المتعلقة بحماتهم ونشاطهم المختلف .

وكانت تجارة الحلفا في ايدي اليهود حيث أنشأوا لها المراكسز

M. Cohen; Gli, Ebrei in Libia Usi E Costumi. Tradotto (43) E Annotato Da Martino Mario Moreno. Roma 1927. P. 51.

جمعها وتصديرها في بلدة الخمس وبلدة ظليتن ومدينة طرابلس . وكانت أسرة ناحوم اليهودية من أهم تجار الحلفا وكان لافرادها نشاط كبير في هذا الخصوص في بلدة الخمس ، حيث كانت هذه الاسرة تقوم بتصدير الحلفا الى اسواق أوربا . واستطاعت هذه الاسرة أن تجمع ثروة كبيرة بنشاطها في تجارة الحلفا مما ساعدها على بناء بيعة لليهود في الخمس ومدرسة لتعليم ابناء اليهود وقد زار الاستاذ ناحوم شلوش بلدة الخمس في صيف 1906 وأعجب بجمال هذه البيعة اليهودية . وقد قدر عدد يهود الخمس في ذلك الوقت بخمسائة يهودي كانوا يعيشون في انسجام تام مع بقية سكان البلدة من عرب ، ومالطيين ، وعثمانيين يمثلون السلطات الحاكمة ورجال حاميتها (44)

خلاصة القول أن يهود ليبيا كانوا في العهد العثماني ينعمون بحياة مكنتهم من الانتشار في مدن ليبيا وقراها المختلفة ، ومن مزاولة نشاطهم الاقتصادي الذي مارسوه بحرية كاملة جعلتهم أصحاب الكلمة الاولى في التجارة والحرف الصناعية المعروفة في ذلك الوقت واذا رجعنا الى الانطباعات العامة التي سجلها الاستاذ ناحوم شلوش في كتابه عن احوال يهود ليبيا نجده يعبر عن حالة الرضا عن أحوالهم وقد سمحت له الظروف أن يتجول في ليبيا وأن يزور الاماكن التي كانوا يعيشون فيها وأن يتصل بهم دارسا لاحوالهم وأوضاعهم ، وقد سهل له رجب باشا الوالى العثمانسي مهمة الانتقال في البلاد بحرية تامة ، وبدون حراسة ،

وفى خريف 1911 بدأ الغزو الايطالى لليبيا الذى وضع حدا لنهاية الحكم العثمانى . وكان ليهود ليبيا موقف واضع من هذا الاحتلال الذى وقفوا منه موقف الترحيب · ووجد اليهود فى الاحتلال الايطالى فرصة لتنمية أوضاعهم الاقتصادية . وكان هذا الموقف أشد ما يكون وضوحا بين يهود مدينة طرابلس التى كانت أول ضحية للاحتلال الايطالى حتى خرج منها الايطاليون فى 22 يناير سنة 1943 بعد هريمة قواتهم أمام الجيش البريطانى

Nahum Slouschz; op. cit. P. 45. (44)

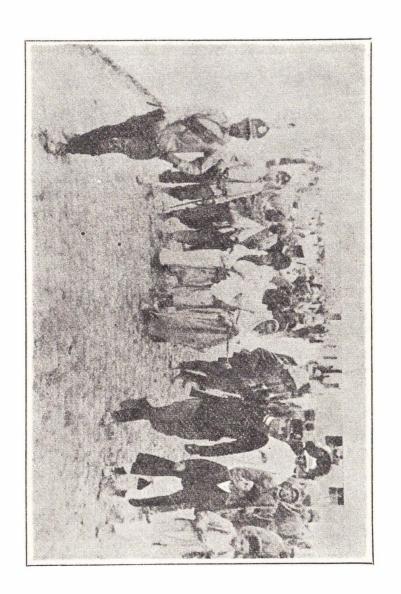

الثامن ، وقد سبجل الكاتب الانجليزى فرانسيس مكولاغ فى كتابه موقف يهود مدينة طرابلس من الاحتلال الإيطالى عندما لاحظ وجود جميع يهود المدينة وعدم تغيب أى واحد منهم ، وهو يعنى بذلك عدم اشتراك يهود مدينة طرابلس فى معسكرات المجاهدين خارج المدينة استعدادا للهجوم على القوات الإيطالية ، ويذكر هذا الكاتب أن الجريدة الإيطانية التى كانت تصدر بمدينة طرابلس فى أواخر العهد العثمانى الثانى كان يقوم باصدارها أحد يهود مدينة طرابلس (45) ،

والواقع أن الإيطاليين في اعتدائهم على البلاد قد وجهدوا في بعض رجال اليهود من عاونهم في القيام بأعمالهم العدوانية مثل الترجمة والابلاغ عما كان يقوم به الاهالي من نشاط مضاد . وفي الصورة التي نشرها الكاتب فرانسيس مكولاغ ما يكشف لنا عن الدور الذي كان يقوم به بعض اليهود اذا أمعنا النظر في صورة الرجل الذي يسير بجانب الجندي الايطالي الذي كان يقود بعض الليبيين الى الاعدام ، إنه رجل يهودي بحكم زيه الخاص به ، الذي يتميز بالسروال القصبير الذي اعتاد يهود ليبيا استعماله (46) . ويذكر الكاتب الانجليزي ايضا الكثير من الامثلة لاعسال الجوسسة التي كان يقوم بها بعض اليهود لحساب السلطات الايطالية وقواتها المعتدية ، مما أدى أحيانًا إلى قتل الليبيين والحاق الأذى بهم ، كما حدث في الاربعة عشر شهيدا الذيب راحوا ضحية لجوسسة أحد اليهود (47) . والكاتب في إشارته الى هؤلاء الضحايا يشير الى الشهداء الذين تسمى باسمهم فيما بعد ميدان الشهداء ، وقد تمت عملية شنقهم في الشارع الصغير المعروف حاليا باسم شارع سيدى حمودة وأمام مدخل المبنى التابع لادارة الاوقاف ، والذي يوجد به نادي الاتحاد . ويذكر هذا الكاتب ايضا كيف كان يصر اليهود على حضور محاكمة الاسرى من المجاهدين في محاكم الهواء الطلق في الوقت الذي كان يمتنع فيه العرب عن

(47)

**Ibid. P.** 148.

Francis McCullagh; Italy's War For A Desert. London: (45) Herbert And Daniel, 95 New Bond Street, 1912. P. 79.

**Ibid.** P. 147. (46)

حضورها (48) . ويدين هذا الكاتب جميع يهـود مدينة طرابلس بانحيازهم الى الجانب الايطالي (49) ·

ولا زلت أذكر « جـوهـرة » اليهودية من سكان مدينة بنغازى والتى كانت تعيش فى حارة اليهود بالاسكندرية فى الثلاثينات من هذا القرن ، وقد احترفت خياطة الملابس واعدادها للبيع فى الاسواق الاسبوعية بالحمام والعامرية بمريـوط فى صحـراء مصـر الغربية . وقد أتاحت لها هذه العملية الاتصال بالكثير من الليبيين بترددها على هذه الاسواق ، وبترددها على بعض العائلات الليبين التى كانت تعيش فى مدينة الاسكندرية . وكانت معروفة بحديثها الشيق ورطوبة لسانها . وكان لسانها يغزل الحرير ، كما يقـول المثل الليبى ، وكانت « جوهرة » تلتقط الاخبار لتقديمها للقنصلية الايطالية فى الاسكندرية ، اذ كانت عميلة لها وعينا من عيونها التى كانت تتبع الليبيين فى مصر وما يقدمونه من نشاط عام ،

خلاصة القول ، أن يهود ليبيا عرفوا كيف يتعايشون مع السلطات الإيطالية الحاكمة والمعمرين الإيطاليين الوافدين على البلاد فيما بعد حتى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين ، عندما بدأت السياسة الإيطالية الفاشستية تغير من نظرتها وتعاملها مع اليهود تمشيا مع سياسة حليفتها المانيا النازية . وعندما قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 اعتقلت السلطات الإيطالية في ليبيا الكثير من يهودها ووضعتهم في معتقلات خاصة بهم في ليبيا الكثير من يهودها ووضعتهم عن المعتقلين الآخرين من اليبيا . ومع هذا استطاع بعض اليهود أن يكونوا عونا للحلفاء ببلقيام ببعض أعمال الجاسوسية لحسابهم وفي بداية 1943 بالقيام ببعض أعمال الجاسوسية لحسابهم وفي بداية 1943 تمكنت قوات الخلفاء من طرد القوات الإيطالية وحلفائها من ليبيا وأصبحت البلاد خاضعة للادارة العسكرية البريطانية في برقة وطرابلس في الوقت الذي احتلت فيه القوات الفرنسية القادمة من تشاد منطقة فزان . وقد اقترن عهد الادارة البريطانية في البلاد بانتعاش يهود ليبيا وقد احتضنتهم السياسة البريطانية

**Ibid. P.** 182. (48)

Ibid. P. 288. (49)

الجديدة ، ووجد يهود ليبيا في بعض رجال الادارة البريطانية من اليهود ما شجعهم ودفعهم الى تحقيق الكثير من المكاسب المادية ، بالاضافة الى إحياء الروح الصهيونية واشعالها بينهم ، ولم يكن هذا قاصرا على مدينة طرابلس بل تعداها الى يهود التناطق الداخلية ، وها هو الاستاذ اليهودي هارفي إ، جولدبرج الاستاذ المسارك بجامعة آيوا الامريكية يسجل لنا في كتابه «سكان الكهوف ومزارعو الموالح » كيف آخذ يهود غريان يساهمون في الحركة الصهيونية العالمية (50) ، ولا زلت أذكر كيف وصل بنا القطار العسكري من القاهرة الى طبرق في يوليو 1944 وقد وجدنا حافلتين ايطاليتين بجراريهما من ماركة « ترنتا كواترو » وهما تحملان بعض العائلات اليهودية القادمة من طرابلس في طريقها الى فلسطين لتأخذ القطار في عودته الى القاهرة ،

وفي عهد الادارة البريطانية باشر يهود ليبيا نشاطهم الصهيوني بشكل واضح ، وسمحت لهم الادارة البريطانية بفتـح ناديهم « المكابي » في أهم شوارع مدينة طرابلس ، في المبنى الذي شغله « المجلس التشريعي » لولاية طرابلس فيما بعد والذي أصبح أخيرا مقرا للحافظة طرابلس وفي 2 نوفمبر سنة 1945 قامت البلاد العربية بالاحتجاج على وعمد بلفور بالاضراب العام . وقد اقترن هذا الاضراب ببعض الحوادث الدامية خصوصا في مدينة الاسكندرية . وكان لهذه الاحداث صداها القوى في ليبيا ، فانفجرت مدينة طرابلس يوم 3 نوفمبر سنة 1945 ضد سكانها من اليهود وقد أثارتهم الاستنفزازات اليهودية ، واحتضان بعض رجال الادارة البريطانية من اليهود لاخوانهم يهود طرابلس. وكان في مقدمة هؤلاء المسؤولين البريطانيين متصرف مدينة طرابلس المستر جوردان JORDAN والدكتور سيجال SIGAL الذي كان مديرا للمعارف لفتران قصيرة (51) والمستر جللاجير GALLAGHER الذي كان عميدا لبالدية طرابلس • وحدثني شاهد عيان من سكان منطقة باب البحر بمدينة طرايلس ، حيث كانت توجد حارة

Harvey E. Goldberg; op. cit. P. 21. (50)

<sup>(51)</sup> أصبح الدا سور سيجال فيما بعد عميدا لكلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن School of Ork ntal Studies

اليهود ، أن الاشتباكات بين العرب واليهود كانت عنيفة للغاية ، وقد تعرض العرب الذين كانوا يقطنون بجوار الحارة لكثير من المتاعب لعدة أيام بعد أن فقد سكانها من اليهود السيطرة على اعصابهم فاندفعوا يتحرشون بجيرانهم العرب ، وسرعان ما انتشرت الاشتباكات بين العرب واليهود الى جميــع مـــدن وقــرى ولايــــة طرابلس ، وساعد على انتشارها الموقف السلبي الذي اتخذته الادارة البريطانية من هذه الاحداث التي لم تتدخل لايقافها إلا بعد فوات الوقت . وتجددت هذه الاحداث في نوفمبر 1946 ، والكنها اقتصرت على مدينة طرابلس وضواحيها ، وبشكل أخف عما حدث في السنة السابقة ، وشاهدت السنوات التالية هجرة الكثير من يهود ليبيا الى مدينة طرابلس ومنها الى فلسطين ، وزادت هـذه الهجرة بعد 1948 على اثر قيام دولة اسرائيل حتى أصبح من المناظر المألوفة في مدينة طرابلس طوابير اليهود وهي تتزاحم على مكاتب التطعيم في بلدية طرابلس استعدادا للسفر ، ولكن هذه الهجرة كانت قاصرة على الفقراء من اليهود ، أما رجال الأعمال فقد فضلوا الاقامة في مدينة طرابلس وقد حققوا مكاسب اقتصادية كبيرة بطرقهم الخاصة في سبيل الوصول الى اهدافهم . وكانت الرشوة والوساطة فيها من أهم هذه الوسائل التي لجأ اليها بعض رجال الاعمال من اليهود في سبيل تكوين الشروة والمركز الاجتماعي • وما علينا إلا الرجوع الى كتاب الاستاذ هارفي إ• جولدبرج الندى أكد هنذا السلوك الملتوى الندى اتبعه بعض اليهود مع ذكر الاسماء (52) ، وكان من أخطر المحاولات التي قام بها بعض اليهود لغرض سيطرتهم على البلاد تليك المحياولة التي أقدم عليها « شرتوك » الامريكي أخـو رئيس وزراء اسرائيل في أواخر الاربعينات لتكوين شركة كبيرة للبحث عن النفط في ولاية برقة ، مستغلا ما كانت تعانيه البلاد من فقر شديد في المال والموارد المالية .

وبمرور الوقت أصبح يهود ليبيا يعيشون في مدينتي بنغازي وطرابلس بعد أن انسحبوا من بقية المدن الليبية الاخرى، وكان

Ibid. P. 27. (52)

عدد اليهود في مدينة بنغازى قليلا بالنسبة لما كانت عليه أعدادهم في مدينة طرابلس ، وقد تحايلوا على ضمان اتصالهم باسرائيل بطرقهم الخاصة الملتوية • وقامت المدن الايطالية وعلى رأسها روسا بدور هام في وصل يهود مدينتي طرابلس وبنغازي بأهلهم الذين هاجروا ألى فُلسطين المحتلة . وقد بلغ عدد اليهود الذين هــاجروا من ليبيا الى اسرائيل فيما بين 15 مايو 1948 حتى ديسمبر 1951 ثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين يهوديا حسب ما جاء فى كتاب « الشرق الاوسط » (53) الذي أصدره المعهد الملكي في لندن للشؤون الدولية لاول مرة في 1950 والذي أعيد طبعه عدة مرات كان من بينها طبعة 1955 التي اثبتت قائمة بالدول التي هاجر يهودها الى فلسطين المحتلة ، وعدد اليهود المهاجرين من كل قطر ونسبتهم المئوية بالنسبة للمهاجرين جميعهم أثناء تاك الفترة المحدودة ، ولكن عدد اليهود المهاجرين من ليبيا ما لبث أن ازداد بمرور السنوات خصوصا بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956 ، وأخيرا بعد الحرب العدوانية في يونيو 1967 التي أنهت الوجود اليهودي في برقة تماماً ، وقللت اليهود الموجودين في مدينة طرابلس الى عدد يكاد لا يذكر بالنسبة لما كان عليه عددهم في السنوات السابقة ٠ كان ذلك طبيعيا بسبب ما كان يكن يهود ليبيا من ولاء لاسرائيل اسوة ببقية اخوانهم يهود العالم . وكان هذا الشعور أقوى ما يكون بين شبابهم ، وكان من الطبيعي أن يفقد يهود ليبيا حالة الامن والاستقرار ، بعد أن انصرفوا بولائهم لاسرائيل ، مفضلينها على البلاد التي آوتهم واحتضنتهم يـوم أن لجأوا اليها فرارا من ظلم الآخرين ٠

هذه نظرة عابرة عن تاريخ اليهود في ليبيا كان من الضروري اثباتها لاعطاء خلفية لمشروع الوطن القومي لليهود في ليبيا ، وهي لا تكفي لدراسة تاريخ يهود ليبيا ، وإن كانت تصلح لاثارة الكثير من النقط التاريخية التي يجب الالتفات اليها واعطائها حقها من الدراسة والاهتمام .

The Middle East, A political And Economic Survey. (53) London And New York. Royal Institute of International Affairs, 1955. P. 299.

## توطير اليمود في ليبيا

عرفت الدولة العثمانية باحتضانها لليهود وبعطفها عليهم، وقد جاء هذا الموقف في اساسه نتيجة طبيعية لـذلك الصراع العنيف الذى شاهده البحر الابيض بين القوات العثمانية والقوات الاسبانية وحلفائها ، وكان يهود اسبانيا قد عانوا الكثير على أثر انتهاء الحكم الاسلامي في اسبانيا مما دفعهم الى الالتجاء الى الشمال الافريقي وبقية بلاد الدولة العثمانية التي أفسيحت صدرها لهؤلاء اليهود الفارين . وهكذا وجد اليهود في عداوة العثمانيين للاسبان فرصة للايواء والانتعاش . وسرعان ما أصبحت حماية اليهود ورعايتهم من اسس سياسة الدولة العثمانية . وفي ظل هذه السياسة وصل بعض اليهود الى أعلى مناصب الدولة بعد اعتناقهم للاسلام عن عقيدة وإيمان أو عن تحايل لتحقيق مآرب خاصة ٠ ولا زالت هناك فئة في تركيا تعرف باسم « دونمه » أي المرتدين عن دينهم اليهودي ، وقد اعتنق افراد هذه الطائفة العقيدة الاسلامية ومعظم أفرادها قد جاءوا من منطقة سالونيك في بلاد اليونان . ولم يكن العثمانيون أول من اتبع هذه السياسة مع اليهود فقد سبقهم الى هذا الموقف الكثير من حكام المسلمين • وكلنا لا ينسسى يعقبوب ابن كلس اليهودي الاصل ، والذي أصبح رئيسا لوزراء مصر في العهد الفاطمي . وكلنا يذكر كيف أصبح يـوسف باشا قطاوي أحد رجال يهون مصر في العصر الحديث وزيرا لماليتها في عهد الملك فواد الاول ، وكيف أصبحت مدام قطاوي باشا كبيرة وصيفات ملكة مصر ٠ وهناك كثير من الامثلة التي تشهد بتسامح حكام المسلمين مع اليهود واحتضائهم لهم ٠

ولكن هذا العطف الذى عرفت به الدولة العثمانية نحو اليهود أطمعهم فى الدولة حتى أنهم تجرأوا فيما بعد فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى ( 1876 ـ 1909 ) على طلب تأسيس وطن قومى

لهم فى فلسطين فى مقابل اغراء السلطان بالمال ، ودفع مبالغ كبيرة للدولة العثمانية لتسديد ما عليها من ديون دولية الى جانب استعمال الضغط السياسى عليه ، ولكن السلطان عبد الحميد الثانى أبى أن يستجيب لتحقيق رغبتهم رغم كل الاغراءات المقدمة اليه والتهديدات التى لجأوا اليها · وأمام هذا الموقف الذى اتخذه السلطان عبد الحميد الثانى من فكرة انشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين أضطر زعماء الحركة الصهيونية أن يؤجلوا تحقيق فكرتهم هذه ، وإن حاولوا تنفيذها فى مناطق أخرى ، إلا أنهم بقوا مصرين على فلسطين ، رغم العروض الاخرى الكثيرة التى قدمت اليهم · وكان رد زعماء الحركة الصهيونية على الموقف العنيد الذى اتخذه وكان رد زعماء الحركة الصهيونية على الموقف العنيد الذى اتخذه السلطان عبد الحميد الثانى ضد انشاء الوطن القومى لليهود ، أن السلطان عبد الحميد الثانى ضد انشاء الوطن القومى لليهود ، أن المسلطان عبد الحميد الثانى ضد الشاء الوطن الذى حدث فى 1909 م ، والذى أطاح بحكم السلطان عبد الحميد الثانى (1) ·

ولكن يبدو أن الدولة العثمانية قبات أمام الضغوط التى تعرضت لها فكرة اسكان اليهود في بعض مناطق الدولة العثمانية باستثناء فلسطين نفسها (2) ، وإذا سلمنا بصحة هذه الفكرة يمكننا فهم العرض الذي تقدمت به الحكومة العثمانية بخصوص ترغيب اليهود في الاقامة في منطقة سيرت بتقديم بعض الامتيازات لهم والتسهيلات اللازمة . وكانت منطقة خليم سرت في عهد الرومان ملجأ لكثير من اليهود الذين فروا اليها من منطقة قورينا ( شحات ) أيام القلاقل والمذابح التي شاهدتها في العهد الروماني ، والتي سبقت الاشارة اليها في الصفحات السابقة . واستطاع اولئك اللاجئون أن يؤسسوا مستعمرة لهم بالقرب من تل اليهودية . وقد ذكر هذا العرض المقدم من السلطات العثمانية الى اليهود الاستاذ ناحوم شلوش في سطور قليلة (3) دون أن يذكر لنا كيف كان هذا العرض ، وما هي ظروفه وملابساته ، وما

 <sup>(</sup>I) صالح مسعود أبو يصير . جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن . بيروت : دار الغتج للطباعة والنشر . الطبعة الثالثة 1389 ـ 1970 . ص 32 ـ 33

<sup>(2)</sup> نفس الصدر ما ص 31 Nahum Slouschz; op. cit. P. 53. (3)

هو موقف اليهود منه وبالتالي متى قدم هذا العرض ومن الذي قام بتقديمه ٠ واذا كان هذا العرض قد جاء في إشارة خاطفة قدمهما لنا الاستاذ شلوش إلا أنها تعتب بادرة خطيرة من الحكومة العثمانية للمساهمة في حل مشكلة اليهود العالمية ، على حسباب جزء هام من ليبيا بحكم الموقع الجغرافي لاقليم سررت ، وأهميت بالنسبة لبقية اجزاء ليبيا كحلقة وصل بينها ، فضلا عن أهمية المنطقة المقترحة من حيث الامكانيات الرعوية وتــربية الحيوانات ، وما كشف في المنطقة في السنوات التالية من ثروة نفطية كبيرة في المناطق الخلفية لمنطقة خليج سرت . ولم يعلق ناحوم شملوش على هذا العرض العثماني ولم يذكر موقف اليهود من هذا العرض ، كما أنه لم يذكر موقف السلطات العثمانية في ليبيا من هـذا العوض ، ولم يذكر أي صدى لهذا العرض بين أهل البلاد وسكانها . وفي الغالب أن هذا العرض قد جاء في صورة خاصة على نطاق ضيق . وقد سبق للسلطات العثمانية أن حاولت اسكان بعض رعاياها من الاكراد في هذه المنطقة دون أي نجاح يذكر . ولا ينسى شلوش أن يذكر لنا أن عدد يهود بلدة سيرت كان حوالي خمسين يهوديا في 1909 (4) ٠

تلك كانت أول محاولة يذكرها لنا التاريخ الحديث فيما اعلم بخصوص محاولة الدولة العثمانية اسكان بعض اليهود في منطقة هامة من مناطق ليبيا . أما العرض الآخر الذي تقدمت به الدولة العثمانية لتوطين بعض اليهود في ليبيا فكان ممثلا فيما اقترحه رجب باشا بحكم منصبه للبلاد كوال عليها ( 1904 ـ 1909 م ) على ناحوم شلوش عند مقابلة الاخير له اثناء زيارته لليبيا في يوليو رجب باشا لهذا الرحالة ودية للغاية حتى أنه نصحه بالبدء من الساحل ، حتى لا يجذب اليه التفات الإيطاليين الذين كان يصحر على رفض السماح لهم بمثل هذه الجولة ، كان رجب باشا وديا للغاية في موقفه من اليهود ، وكان من انصار مشروع الاستعمار اليهودي . وقد دعا رجب باشا هذا الرحالة الى زيارة منطقة مسلاته اليهودي . وقد دعا رجب باشا هذا الرحالة الى زيارة منطقة مسلاته

**Ibid.** P. 53 (4)

التى كان يعتبرها مكانا مختارا للاستعمار الاوربى . وفى هذه الاشارة التى صرح بها رجب باشا توجيه انتباه الرحالة اليهودى الى منطقة مسلاته ، ودراسة إمكانية الاستفادة منها فى توطين اليهود . ونصح رجب باشا ضيفه اليهودى بارتداء الطربوش على الطريقة التركية ، وأن تكون رحلته فى هيئة استاذ مهتم بالتربية اليهودية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين كثيرا (5) ، ومن المعروف أن منطقة مسلاته لا تبعد كثيرا عن البحر الابيض . وهى المعروف أن منطقة مسلاته لا تبعد كثيرا عن البحر الابيض . وهى الاتصال الحارجى . هذا ومنطقة مسلاته معروفة بتلالها وكشرة اشجار الزيتون بها ،

كان رجب باشا معروفا بعطفه على اليهود واحتضائهم ، بقدر ما كان معارضا للتغلغل الايطالى في ليبيا ، حتى بلغت معارضته الى درجة المضايقة ، مما دفع ايطاليا الى السعى الى نقله من ليبيا . وقد تحقق هذا النقل في 1909 على اثر الانقلاب العثماني الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني . وقد اختاره رجال الاتحاد والترقى الذين قاموا بالانقلاب وزيرا للحربية ولكنه مات يوم تعيينه فجأة . وكانت وفاته خسارة كبيرة للنيهود كما يقول ناحوم شلوش (6) .

وكان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة في البلاد ، وباحترام أهلها لنشاطه الاصلاحي ومواقفه الحازمة من الاطماع الايطالية (7)، وما زال رجب باشا يذكر حتى يومنا هذا بكل خير من المسنين من أهل البلاد الذين عاصروا ولايته واعجبوا بنشاطه . ويبدو أن ميوله نحو اليهود التي اتخنت طابع المساعدة العملية لم تكن ظاهرة لاهل البلاد وقد استطاع إخفاءها ، ولنا في الارشادات التي قدمها للرحالة ناحوم شلوش للقيام برحلته في البلاد ما يكشف

Ibid. P. 44 (5)

**Ibid. P.** 95 (6)

<sup>(7)</sup> احمد صدقى الدجانى . ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الغرب فى آخر المهد العنها فى 1982 ـ 1911 . القاهرة : المطبعة الفنية الحديثة ، شارع الاصبغ بالزيتون . ص 161 ـ 172 .

حقيقة هذه النوايا (8) ، ولنا في المحاولة التي قام بها اليهود للاستيطان في الجبل الاخضر ببرقة في عهد ولايته ما يؤكد لنا نواياه الودية نحو اليهود تمشيا مع السياسة العامة التي عرفت بها الدولة العثمانية والتي توارثها العثمانيون منذ بداية نزاعهم مع الاسبان ٠

Nahum Slouschz. Op. cit. P. 44. (8)

## البعث اليهُودت إلى برقت يولي وأغسطس 1908

كانت ليبيا في أواخر القرن التاسع عشر وإحداية القرن العشرين البقية الباقية من أملك الدولة العثمانية في شمسال إفريقية ، بعد أن اقتطعت فرنسا الجزائر في 1830 وتبعتها باحتلال تونس في 1881 ، وبعد أن غزت بريطانيا مصر في صيف 1882 وكان التنافس الاستعماري في افريقية على أشده بين بريطانيا وفرنسا قبل تسوية 1904 ، وقد أدى هذا التنافس الشديد بينهما الى تأخير مصير ليبيا وبقائها منطقة عازلة ، بين منطقتي النفوذ البريطاني في مصر والسودان من جهة ، ومنطقة النفوذ الفرنسي في الشمال الافريقي من جهة اخرى ، وكانت نتيجة هذا التأخير أن أصبحت ليبيا من نصيب ايطاليا بعد أن طال أمر البت في تقرير مصيرها وبعد أن أخذت حدة التنافس بين بريطانيا وفرنسا في الهبوط على اثر التسوية التي حدثت بينهما في 1904 ، والتي اعترفت بمركز بريطانيا في مصر ومركز فيرنسا في الشمال الافريقي ،

وكانت الدولة العثمانية قد بلغت من الضعف ، ما أطبع فيها الجميع ، وأثار عليها أقلياتها ، الى جانب ما كانت تمانيه من ارتباك داخلى نتيجة لسوء الحكم وفساد الادارة . وكانت السلطة العثمانية في ليبيا مركزة في مدينة طرابلس وبعض المراكز الساحلية ، وساعد على هذا الوضع الادارى العثماني في ليبيا ما كانت عليه البلاد من صعوبة في المواصلات وبسطة في المساحة وكانت الدعوة السنوسية مشغولة بالحطر الفرنسي ، الذي أخذ يتغلغل في الصحراء الكبرى بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس ، وقد أخذ هذا الحطر الفرنسي يهدد المناطق الجنوبية في ليبيا ، بعد أن أخذ الفرنسيون يزحفون من الغرب الى الشرق عبر الصحراء الكبرى ، حتى اصطدموا بالوجود الانجليزي في وادى النيل عند بلدة فاشودة في سنة 1898 م٠

وفي وسط كل هذه الظروف الدولية وهذه الحالة العامة التي كانت تسود ليبيها وتحيط بها • كانت الدعوة الصهيونية العالمية على أشدها في أوربا ، وكانت الدعوة الصهيونية الى ايجاد وطن قومي للليهود هي الشغل الشاغل لمفكريهم وأنصارهم . واذا كانت الدعوة الصهيونية العالمية قد ركزت كل جهودها حول الحصول على بلاد فلسطين لتحقيق هذه الأمنية ، فان محاولات متعددة قد بذلك لاختيار مكان آخر لانشاء الـوطن القـومي لليهـود . كانت هناك محاولة لاختيار شرقى افريقية لهذا الغرض ، كما كانت هناك فكرة لاختيار استرالية ، ومحاولة أخرى لاختيار شب جزيرة سيناء . وهناك أماكن أخرى فكر فيها الصهاينة لتنفيذ مشروعهم مثل كندا وبعض الولايات الامريكية . والغيريب أن كل هــذه المحاولات قد وجدت عناية واهتماما من الدرس والفهم عند كتاب العرب ومؤرخيهم خصوصا في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة ، ما عدا تلك المحاولة التي قامت بها « منظمة الاراضى اليهودية » بخصوص احتيار ليبيا وطنا قوميا لليهود وفي منطقة الجبل الاخضر بالذات ٠

ويقول الاستاذ فولز الذى جاء فى بعثة اثرية كشفية مع ابن عمه الاستاذ كوفمان الى مصر فى اوائل القرن العشرين ، أنه كانت هناك فكرة لتوطين يهود روسيا فى منطقة الحمام بمريوط بصحراء مصر الغربية (I) فى عهد الخديوى عباس الشانى وفى أوائل القرن العشرين ، وقد اكتشفت هذه البعثة آثار « أبو مينا » المسيحية فى مربوط •

عند مسا جساء السيدر هسارى ه جدوهنستون SIR HARRY H. JOHNSTON قنصلا عاما لبريطانيا في مدينة تونس في أواخر 1897 م ، قام بزيارة مدينة طرابلس الغرب في 1898 للاجتماع بزميله المستر جاجو JAGO القنصل البريطاني في مدينة طرابلس ، لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقنصليتين في

J. C. Ewald Falls, Three Years In The Libyan Desert. (1) London 1913, P. 335.

البلدين ، الى جانب رغبته فى الاطلاع على الاحوال السائدة فى الجنوب التونسى . ويعطى السيد هارى ه ، جوهنستون وصفا مختصرا ولكنه رائع لاستقبال زميله له فى مدينة طرابلس ، ونظام حياة القنصل البريطانى فيها ومقر اقامته بها (2) .

والسيد هارى ه بوهنستون من اسرة يهودية ، وهو من واليد مدينة لندن فى 1858 ، وهو أيضا رحالة مشهور بمؤلفاته الكثيرة عن افريقية وأوضاعها الجغرافية السياسية ، وقد أصبح فيما بعد رئيسا للجمعية الجغرافية الملكية بلندن ، وقد أعطى بعض الاهتمام للحديث عن اليهودية واليهود بصفة عامة فى كتابه وقصة حياتى » The Story of My Life وفى هذا الكتاب أشار باختصار الى أوضاع اليهود فى تونس ولكنه لم يتعرض فى كتابه هذا الى يهود ليبيا أثناء زيارته لمدينة طرابلس . وكانت هذه الزيارة فى أواخر عهد ولاية سليمان نامق باشا ( 1896 ـ 1898 ) ٠

ولا شك أن السيد هارى ه وهنستون قد ألم بأوضاع ليبيا وأحوالها اثناء زيارته القصيرة لزميله القنصل البريطاني في مدينة طرابلس وقد ترك البلاد وهو يحمل في ذهنه فكرة الاستفادة من ليبيا كوطن قومي لليهود ولهذا نراه يتصل بالمسؤولين في «منظمة الاراضي اليهودية » بلندن ، والتي كان يترأسها اليهودي الكبير اسرائيل زانجويل ISRAEL ZANGWILL ويقترح على المنظمة فكرة انشاء الوطن القومي لليهود في ليبيا وفي منطقة الجبل الاخضر في برقة . يستدل على ذلك من المقدمة التاريخية البياسية التي كتبها اسرائيل زانجويل في الكتاب الذي تضمن والسياسية التي أرسلتها «منظمة الاراضي اليهودية » لفحص المنطقة المقترحة لتوطين اليهود في برقة . وقد ضمن اسرائيل زانجويل مقدمته بعض فقرات من خطاب وجهه اليه الدكتور ناحوم شلوش . وقد حوت هذه الفقرات الاشارة الى السيد هاري ه شلوش . وقد حوت هذه الفقرات الاشارة الى السيد هاري ه

Sir Harry H. Johnston. The Story of My Life. Indiana- (2) polis: The Bobbs - Merrill Company. P. 320.

جوهنستون والاقتراح الذى تقدم به فى هذا الخصوص (3). وهكذا جاءت فكرة انشاء الوطن اليهودى فى برقة من بريطانيا وقد احتضنتها « منظمة الاراضى اليهودية » فى لندن •

وفى 1905 كان الاستاذ ناحوم شلوش قد بدأ نشاطه فى دراسة تاريخ يهود المغرب الاقصى . وقد دفعته المعلومات التى وصل اليها فى هذا الحصوص الى اعطاء اهتمامه لدراسة الاصبول التاريخية لمجموعات مختلفة من يهود افريقية والى دراسة اليهودية بصفة عامة فى حوض البحر الابيض (4) المتوسط . وقد تطلب منه هذا النشاط العلمى القيام بعدة رحلات عبر الشمال الافريقى لزيارة الكثير من الاماكن ذات القيمة التاريخية التى لها علاقة بتاريخ يهود افريقية . ولهذا الغرض بدأ الاستاذ ناحوم شلوش رحلاته فى يوليو 1906 حتى نوفمبر من السنة نفسها .

جاء ناحوم شلوش لاول مرة الى مدينة طرابلس يـوم ١٥ يوليـو 1906 وفي عهد ولاية رجب باشا الذي مكنه من زيارة ليبيا ودراسة احوال اليهود فيها (5) ، وقد غادر ليبيا الى تونس مـارا بجزيـرة جربة ، وفي 1908 م عاد ناحوم شلوش للمرة الثانية كعضـو في البعثة التي نظمها اسرائيـل زانجويـل رئيس « منظمـة الاراضي اليهوديـة » والتي عهد برئاستهـا الى الاستـاذ ج٠ و٠ جريجـوري اليهوديـة » والتي عهد برئاستهـا الى الاستـاذ ج٠ و٠ جريجـوري وطن قومي لليهود في برقة بموافقة السلطات العثمانية في ولايـة طرابلس الغرب .وقد اعطته هذه المناسبة فـرصة عبـور الجبـل الاخضر كله حيث شاهدت المنطقة فصـولا من التـاريخ القـديم لليهود ٠

وقد أتيحت للاستاذ ناحوم شلوش فرصة ثالثة لزيارة افريقية

Report on The Work of The Commission sent out by the (3) Jewish Territorial Organization Under the Auspices of the Governor - General of Tripoli To Examine The Territory Proposed For The purpose of A Jewish Settlement In Gyrenaica. London: J. To Offices, King's Chambers, Portugal Street. Jan. 1909. P. vii, P. viii

Nahum Slouschz, Op. cit. P. V. (4)

Ibid. P. VI. (5)

ولكنه في هذه المرة لم يأت الى ليبيا بل كان نشاطه محصورا في تونس عندما كلفته كلية الآداب بجامعة باريس بالذهاب الى أطلال قرطاج لجمع بعض المستندات التي تعود الى العهد الفينيقي القديم . وقد اتاحت له هذه المناسبة فرصة الاتصال بيهود تونس ، واعطاء بعض المحاضرات التي لها علاقة بتاريخ اليهود وأحوالهم .

وبعد ذلك ذهب ناحوم شاوش الى الولايات المتحدة الامريكية حيث قام باعطاء سلسلة من المحاضرات فيما بين 1911 و 1912 و وعاد بعد ذلك الى المغرب الاقصى فى 1912 بعد الاعتداء الفرنسى على بلاد المغرب، وقد ساهم فى خدمة النظام الفرنسى الجديد هناك بعد الاحتلال الفرنسى للمغرب الاقصى ، وكان من أنصار هذا الاحتلال ومؤيديه كما يظهر لنا من مقدمة كتابه (٥) واستطاع ناحوم شلوش اثناء اقامته فى بلاد المغرب الاقصى أن يقوم بخدمة اليهود و وبقى هناك حتى قيام الحرب العالمية الاولى مما مكنه من التجول فى أنحاء المغرب الاقصى والاطلاع على البلاد بما فى ذلك مناطق جبال الاطلىس، وقام باعطاء محاضرات فى المدرسة العليا بالرباط، وفى 1916 قام بوضع خطة لتنظيم يهود المغرب الاقصى بناء على طلب من قائد جيش الاحتلال الفرنسى و المغرب الاقصى بناء على طلب من قائد جيش الاحتلال الفرنسى

وقام ناحوم شلوش بنشس خلاصة دراساته ليهبود شمالى افريقية وأوضاعهم في كتاب له في 1927 باسم « رحلات في شمالى افريقية »، وقد جاء هذا الكتاب غنيا ببعض المعلومات المتضاربة مع خطأ في بعض التواريخ لحطأ في الطبع أو نتيجية للاهمال والملاحظ أن المؤلف في كتابه المشار اليه كان غير دقيق في إعطاء بعض المعلومات . وقد لفت نظرى الى هذه الحقيقة الاستاذ صالو و بارون الاستاذ بالدراسات العليا بكلية العلوم السياسية في حامعة كولومبيا بمدينة نيويورك \*

بقى أن نقول ان الاستاذ ناحوم شلوش من مواليد 1872 حسب ما جاء في فهرس مكتبة بتلر بجامعة كولومبيا . وقد افادني

Ibid. P. VIII (6)

الاستاذ بارون في 1958 أن الاستاذ ناحوم شنوش كان لا يزال حيا يرزق في فلسطين المحتلة •

وكان من نتيجة زيارته الاولى لمدينة طرابلس فى يوليو 1906 فى ولاية رجب باشا وما وجده من عناية ورعاية من السلطات العثمانية فى طرابلس أن قام بالاتصال باسرائيل زانجويل بعد عودته الى باريس . وقد نقل اليه انطباعاته عن تلك الزيارة وما شاهده فى ليبيا ومدى استعداد السلطات العثمانية لقبول فكرة إنشاء وطن يهودى فى ليبيا .

وبناء على ما تقدم به السيد هارى ه وهستون من اقتراح بخصوص فكرة إنشاء وطن لليهود في ليبيا ، وما كتبه الاستاذ ناحوم شلوش في هذا الخصوص قامت « منظمة الاراضى اليهودية » برئاسة إسرائيل زانجويل بارسال بعثة علمية الى مدينة طرابلس ومنها الى منطقة الجبل الاخضر لدراسة امكانية تحقيق هذه الفكرة . وكانت رئاسة البعثة للاستاذ ج و وكان جريجورى استاذ الجيولوجية بجامعة جلاسجو البريطانية . وكان جمون تروتير JOHN TROTTER عضوا بالبعثة وقد كان زميلا بالجمعية الزراعية للاراضى المرتفعة في اسكتلندة ومديرا مساعدا سابقا للمجلس الزراعي بالسودان ، وقد كانت مهمته في البعثة دراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وهو الذي أعد التقرير الخاص بالجانب الزراعي في الكتاب .

وضمت البعثية كللا من ريجناليد إ ميدلتون وضمت البعثية كلا من ريجناليد إ ميدلتون REGINALD E. MIDDLETON وولتر هنتر REGINALD E. MIDDLETON . وقد اشترك هؤلاء الثلاثة في دراسة الموارد والامكانيات الهندسية لبرقة واعداد التقرير الخاص بهذه الناحية في الكتاب . وكان من بين أعضاء البعثة الدكتور م . د كيدر M.D. KEDER وهو الذي قام بدراسة الاحوال الصحية في برقة وصلاحيتها لاقامة اليهود من الوجهة الصحية . وقد أعد التقرير الصحي الذي جاء في هذا الكتاب .

أما الدكتور ناحوم شلوش الذي مهد لقدوم هذه البعشة

باتصالاته التى قام بها مع رجب باشا فى زيارت الاولى للبلاد ، وبالمسؤولين فى « منظمة الاراضى اليهودية » ، فقد جاء ضمن هذه البعثة كعضو أساسى لدراسة الخلفية التاريخية لليهودية واليهود فى برقة كأساس لقيام الوطن اليهودى فى برقة . وقد أعد ناحوم شلوش ملحقا تاريخيا لتغطية هذا الجانب فى آخر الكتاب .

وقد تعمدت « المنظمة » أن يكون معظم أعضاء البعثة من عناصر غير يهودية ، حتى يمكن الوصول الى الحقائق المطلبوبة ، دون أن تكون عرضة للطعن فيها ما لو كان أعضاء البعثة من اليهبود ، واكتفت « المنظمة » باختيار عنصر يهبودى واحد ضمن أعضاء البعثة ، وهو الدكتور ناحوم شلوش ، لسبق خبرته بالموضوع ولتوضيح أهداف البعثة لرجب باشا وابعاد أى شك يشيره مجىء البعثة عند أهل البلاد ، الذين كانوا دائمى الارتياب فى أعمال المغامرين البريطانيين ، وقد اعتمدت البعثة فى عضويتها على البريطانيين (7) ،

وقبل أن تقوم « منظمة الاراضى اليهودية » بارسال بعثتها الى برقة طلبت من اللجنة الجغرافية التابعة لها ، عمل الدراسات اللازمة للتحقق من المكانية الاستفادة من برقة كوطن قومى الملازمة للتحقق من المكانية الاستفادة من برقة كوطن قومى لليهود ، وأمضت هذه اللجنة مدة سنتين في الدراسات الاولية في هذا الخصوص ، وكان من أعضاء هذه اللجنة الجغرافية الاستاذ أوسكار ستراوس OSCAR STRAUS ، الذي اعترف منذ البداية بئن برقة لم تكن معروفة لديه (8) ، وقد علق اسرائيل زانجويل رئيس المنظمة على هذا الاعتراف بأن برقة لم تكن معروفة لعظم أغضاء مجلس المنظمة قبل أن تبدأ تحقيقاتها ، ويتأكد لديها ما يبعث على توقع نتائج طيبة من هذه الدراسات المطلوبة ويقول يبعث على توقع نتائج طيبة من هذه الدراسات المطلوبة ويقول زانجويل ايضا : إنه يكفي أن تكون برقة ليسبت بعيدة عن روسيا ورومانيا ، حيث كان اليهود هناك يعانون الكثير من الاضطهاد ، الامر الذي جعل « منظمة الاراضي اليهودية » تجد في بحثها عن بلاد تصلح أن تكون وطنا لهؤلاء اليهود الفارين من متاعب الخياة

<sup>(7)</sup> تقرير البعثة ص × .

Ibid. P. V (8)

فى روسيا ورومانيا . وبالاضافة الى موقع برقة الجغرافى بالنسبة الى روسيا ورومانيا ، فهى ليست بعيدة عن فلسطين حيث تتجه قلوب اليهود .

ويسلم اسرائل زانجويل بجمال معالم برقة التي أكدتها جميع المصادر ، والتي أشادت بماضيها القديم وتربتها ومناخها ومناظرها الخلابة ، حتى أن القدماء تخيلوا أن جنات هسبريدس الخرافية عند الاغريق CARDEN OF THE HESPERIDES كانت موجودة في منطقة برقة (9) ، ولكنه اعتقد أن الاوضاع التي آلت اليها بـرقة جـات نتيجة للاهمال الطويل بالاضافة الى سبوء الادارة التركية للبلاد . وأن هذه الحالة السيئة التي آلت اليها برقة يمكن اصلاحها بتوفيس رأس المال اللازم ، والعمل المستمر والعلم الحديث . وهذا ما يمكن أن توفره المنظمة اليهودية . ولكي يؤكد زانجويل هذه الآراء التي قالها اعتمد على ما اقتبسه من انطباعات للاستاذ موردخ سمث MURDOCH SMITH كان قد سبجلها في رسالة منه الى اللورد جون رسيل Lord John Russell ، وكلها تشميد بالمزايا التي كانت تتمتع بها برقة من جمال في طبيعة أرضها ، وقلة في عــدد سكانها بالنسبة لرقعتها الواسعة ، وصلاحية تربتها للزراعة مع أن سكانها لا يحرثون من الارض الا مساحة صغيرة منهــا . وفي فصل الشبتاء عندما تهطل الامطار بكثرة يأتدي محصدول القمسح بكميات كبيرة ٠ هذه هي أهم النقاط التي ركز عليها موردخ سمث في رسالته السابقة الذكر ، والتي انتب اليها رئيس المنظمة اليهودية ليلفت اليها انتباه أعضاء منظمته للتدليل على أهمية برقة. ولا يكتفى إسرائيل زانجويل بالانطباعات التي سجلها موردخ سمت عن برقة ، حتى يهتم أعضاء المنظمة بفكرة الاستفادة من برقة في تأسيس الوطن القومي لليهود ، بل استعان في سبيل هذه الغايبة ايضيا بما سجله الكاتب الانجليزي ميوري MURRAY في كتابيه « دليل البحر الابيض المتيوسط » HANDBOOK TO THE MEDITERRANEAN ، الذي جاء خلاصة لمساهداته الشخصية ، والتحقيقات التي قام بها بنفسه غير معتمد

Ibid. (9)

على الكتب وحدها . وفي هذا الكتاب الذي أصدره مورى قسم خاص بعنوان « رحلة في برقة » . وقد قدم المؤلف لهذا القسم بوصف لبلدة المرج ( القديمة ) ، وما يحيط بها من تلال خضراء ومراع مع توفر مياه المطر فيها ، والمناخ الصحى المنعش حتى في شهور الصيف ، الى غير ذلك من المهيزات التي تقف الى جانب ما كان إسرائيل زانجويل ينويه من تفكيس في الاستفادة من الاوضاع السائدة في برقة لتحقيق أمنية الوطن القومي لليهود .

ويستمر زانجويل في الاستشهاد بآراء بعض الكتاب والمؤلفين الذين أجمعوا على أهمية برقة ومن بينهم الدكتور جوتهولد هيلدبراند DR GOTTHOLD HILDEBRAND الالمانسي الذي نـشــر مـع زميله تيـوتـونيــك TEUTONIC ، خـلاصـة لمعلومسات علميسة للمنطقة بعنسوان « برقسة كاقليسم ALS GIBIET KUNFTIGER BESIEDELUNG ، الستقيل الاستعمار CYRENAICA AS A REGION OF FUTURE COLONISATION فيها المؤلفان: إن برقة في امكانها أن تستوعب الملايين من البشير الاوربيين (١٥) ، واستشهد زانجويل أيضا ببعض فقرات مما كتب الاستاذ تيوبالد فسبكر THEOBALD FISCHER والتي أبرزت أهمية برقة من الناحية التاريخية والجغرافية ، والامكانيات الاقتصادية ، وما يمكن الاستفادة منه باستغلال موردها (١١) . وكان آخــ من استشهد به زانجویل ما کتبه الرحالة الایطالی انسیناتور حاکومو دى مارتينو GIACOMO DE MARTINO ، الذي زار البلاد في شهري يونية ويوليو 1907 ، والذي نشر كتاب رحلته في 1908 م. وقــد اعتمد زانجويل على بعض الفقرات التي أوردها هذا الرحالة الابطالي والتي تظهر أهمية برقة بعمل مقارنة بين احوالها في عصورها القديمة وفي العهد العثماني (١2) •

وهكذا قام اسرائيل زانجويل ، بصفته رئيسا « لمنظمة الاراضى اليهودية » ، بجمع كل ما كتبه الرحالة والكتاب الاوربيون عن

Ibid. VI (10)

**Ibid.** (11) **Ibid.** (12)

امكانية الاستفادة من برقة اذا توفر استخدام العلوم الحديثة فيها متبينا النداء الذى صرح به دى مارتينو بعد رحلته التى قام بها الى برقة فى صيف 1907 « هذه برقة الجميلة حسنة الحظ فى طبيعتها ولكنها سيئة الحظ للغاية بحكومتها! » (13) ·

واذا كان الكتاب والرحالة الاوربيون قد أجمعوا على توفر الإمكانيات الطيبة للاستعمار الاوربي بصفة عامة ، إلا أن زانجويل كان يرى في برقة هدية إلاهية للاستعمار اليهودي بصفة خاصة . ويؤيد زانجويل وجهة نظره هذه بما قاله الدكتور بول ناثان PAUL NATHAN عندما أخذ يستعرض المقترحات المختلفة التي قدمت بخصوص تأسيس الوطن القومي لليهود . وقد فضل بول ناثان اختيار برقة لهذا الغرض عن بقية البلاد الاخرى المقترحة لتنفيذ خطة الوطن القومي لليهود . كان بول ناثان يرى المقترحة لتنفيذ خطة الوطن القومي لليهود . كان بول ناثان يرى الاخرى المقترحة ، ولكنها تفضلها من حيث الموقع الجغرافي وتبعيتها اللخرى المقترحة ، ولكنها تفضلها من حيث الموقع الجغرافي وتبعيتها للسيادة العثمانية الآخذة في التلاشي (14) ، وكان بول ناثان ليرى في هجرة اليهود من شرقي أوربا في ذلك الوقت ، محور التفكير في انشاء هذا الوطن القومي اليهودي لمل مشكلة أولئك اليهود اللاجئين الذين كان في امكانهم الوصول الى برقة بنفقات اليهود اللاجئين الذين كان في امكانهم الوصول الى برقة بنفقات قليلة مع قصر الزمن اللازم لوصولهم (15) .

وكان بول ناثان يفضل برقة ، لأنها الى جانب ما كانت تتمتع به من صفات تجعلها تفضل بقية البلاد المقترحة ، فهى بحكم قربها من اوربا تجعل الاتصال ميسورا بين اليهود في وطنهم الجديد بالثقافة الاوربية بصفة عامة واليهودية الاوربية بصفة خاصة . هذا وقرب برقة من أوربا يعطى اليهود فيها دفاعا ضد أى عنف قد يتعرضون له في وطنهم الجديد (16) .

هكذا استطاع رئيس « منظمة الاراضى اليهودية » أن يجمع كل

Ibid. VII (13)

Ibid. (14)

**Ibid.** (15) **Ibid.** (16)

الآراء التي أدلي بها العلماء لتأييد فكرة انشاء الوطن القومي لليهود في برقة . رقد ركز على أهمية موقع برقة بصفة خاصة من حيث قربها من روسيا ورومانيا اللتين كانتا تعتبران أهم مراكز اضطهاد اليهود في ذلك الوقت ، مما اجبر يهودها على الفرار الى خارجهــا . وبرقة تقع على البحر الابيض المتوسط الطويق المائي الهام للمواصلات العالمية . وهي لا تبعد كثيرًا عن فلسطين . ولبرقة ارتباطات تاريخية قديمة بالديانة اليهودية ونشاط اليهود فيها . وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك في الصفحات السابقة . وهي أكثـر اتصالا بتاريخ اليهود مما كان لجزيرة قبرص مشلا أو غيرها من البلاد الاخرى المقترحة كوطن قومي لليهود • هذا وبرقة في نظر إسرائيل زانجويل تفضل فلسطين نفسها في تحقيق الوطن القومي لليهود ، لانها غير مقدسة عند المسلمين والمسيحيين ، كما مى الحال بالنسبة لفلسطين التي تتنافس في تقديسها الاديان السماوية الشلاثة ، وفي فلسطين تتنافس الفرق اليهودية الكثيرة ، الشبيء الذي لم تكن تعرفه برقة . وفي رأيه أيضا أن اختيار برقة يفضل على اختيار فلسطين من حيث قلة السكان الاصليين ، الشيء الذي يسمح باستيعاب عدد أكبر مما تستوعبه فلسطين من اليهود اللاجئين ، ولبرقة أراض داخلية واسعة تعطى فرصة أكثر لايواء اليهود • وليبيا بمسحتها الكبيرة كانت لا تضم الا مليونا من السكان أو نحو ذلك ، مما يساعه على غلبة النفوذ اليهودي وضمان تفوقه بطريقة سهللة نسبيا باتباع سياسة تشبجيع هجرة اليهود الى ليبيا بثبات ومثابرة (١٦) .

وكانت « منظمة الاراضى اليهودية » تعطى اهتماهها للاطماع التى أبدتها ايطاليا فى الاستيلاء على ليبيا ، وكانت هذه المنظمة تتابع باهتمام الموقف التركى من تلك الاطماع الايطالية ، وكانت خطة المنظمة تعتمد على الهجرة وضمان الاستيلاء على البلاد بالطرق السلمية ، التى تعتمد على النشاط الاقتصادى دون الاعتماد على السفن الحربية التى تحملهم الى البلاد كغزاة فاتحين ، الشيء الذى كانت تنويه ايطاليا فى تحقيق مشروعها التوسعى فى ليبيا ، وقد

<sup>1</sup>bid. (17)

اثار الرحالة الايطالي السناتور دي مارتينو اهتمام المنظمة برحلته التي قام بها في برقة في صيف 1907 ، وبما نشره في كتابه الذي حاء شاملا لرحلته وانطباعاته عنها . وكان دى مارتينو يهدف الى آثارة الايطاليين وتحميسهم لمنافسة الانجلية والفرنسيين في الاستيلاء على ما بقى للدولة العثمانية من أملاك في القارة الافريقية ٠ وكانت « منظمة الاراضى اليهودية » تخشى الاطماع الانجليزية في برقة التي تحد مصر من الشرق . وكانت بريطانيا قد احتلت مصر في صيف 1882 وإن ظلت تعترف بتبعيتها الاسمية للسلطان العثماني ، حتى قيام الحرب العالمية الاولى في صيف 1914 عندما اعلنت حمايتها على مصر . ولم تكن الاطماع البريطانية في بــرقة شيئًا خافيًا وإن لم تكن في حدة الاطماع الإيطالية. كانت بريطانيا تفكر في انشاء خط سكة حديدية بين السويس على البحر الاحمر وأحد مواني برقة على البحر الابيض المتوسط ، لتقليل زمن الرحلة من لندن الى بومباى في الهند عن طريق مارسيليا بأربع وعشرين ساعة (١٤) ، وقد راجت الاشاعات حول اتفاق بريطانيا والمانيا على ضم برقة الى مصر في مقابل تسوية مسألة خط سكة حديد بغداد وميناء الاسكندرونة لصالح المانيا ، مما أدى الى انزعاج ايطاليا ، ومقابلة سفيرها في لندن للسيد ادوار جرى رئيس وزراء ير بطانيا ، لاستجلاء الحقيقة حول بعض النقط الرئيسية التي تهم السياسة الايطالية ، ومن بينها اشاعة ضم برقة الى مصر ، التي كذبها رئيس الوزراء البريطاني (١٩) ٠

ولكن مخاوف و منظمة الاراضى اليهودية ، من الاطماع البريطانية في برقة لم تكن في مستوى مخاوفها من الاطماع الايطالية . كانت المنظمة اليهودية لا تتوقع من وزارة خارجية بريطانيا أن تعبر عن رأيها الرسمي بخصوص مثل هذا الموضوع الحساس ، ولكنها كانت على ثقة من عطف مجلس الوزراء في

Ibid. P. IX. (18)

G. P. Gooch and Harold Temperley, ed., British Docu- (19) ments on the origins of the War 1898-1914. Vol IX The Balkan Wars, Part I. The Prelude; The Tripoli War. London: His Majesty's Stationery Office; 1933. P. 412.

بريطانيا على فكرة توطين اليهود في وطن قومي خاص بهم ، سنواء في شيرقي افريقية أو في أي مكان آخر يختار لهذا الغرض (20) ٠ والواقع أن « منظمة الاراضي اليهودية » التي كانت تخشي المنافسة الإيطالية في الاستياد على ليبيا ، كانت قد بدأت في العمل على تحقيق مشروعها اليهودي في برقة قبل أن يبدأ الرحالة الایطالی دی مارتینو رحلته فی برقة بعدة شهور . كانت هناك مراسلات متبادئة بين ولاية طرابلس الغرب و « منظمة الاراضى اليهودية » في لندن عن طريق أحد اعضاء المنظمة وهو الدكتور ناحوم شلوش ، الذي قادته تحقيقاته التاريخية الى ليبيا لاول مرة في 1906 . كانت اتصالات المنظمة بالمشيير رجب باشا والي طرابلس الغرب الذي كان بحكم رئاسته للقوات التركية في افريقية قد تحصل تقريباً على كل سلطات نائب السلطان في البلاد (21) ، وانتهز اسرائيل زانجويل فرصة زيارة شلوش لمبدينة طهرابلس ودرس معه الاقتراح الذي ابداه السيد هاري جوهنستون بشأن امكانية انشاء وطن قومي لليهود في برقـة لايواء المهاجريـن منهم من روسيا ورومانيا ، وبمجرد وصوله الى مدينة طرابلس ، قام بمقابلة رجب باشما والى الولاية وبكير بك الكاتب العام للولاية ، وناقش معهما الاوضاع الاقتصادية ليهود ليبيا ، وامكانية تطوير نشاطهم الزراعي باعطاء الفرصة لايواء اليهود الفارين من روسها في ولاية طرابلس الغرب (22) ٠

ويؤكد ناحوم شلوش أن رجب باشا ابدى روحا ودية نحو الشعب اليهودى . وأكد له رجب باشا استعداده لعمل كل شيء في استطاعته لتحرير اليهود مما كانوا يعانونه ، ويبدو أن رجب باشا كان في عطفه على يهود روسيا متأثرا بالعلاقات غير الودية التي طبعت العلاقات التسركية السروسية ، والتي جعلت الاتراك يعيشون في خوف مستمر من الاطماع الروسية ، وكان هناك عامل آخر ساهم في تسهيل مهمة شلوش عند رجب باشا وهو وجود

<sup>(20)</sup> تقرير البعثة ص IX

Ibid. P. viii (21)

**Ibid**. (22)

يعقبوب كبريجس JACOUB KRIEGER في منصب الترجمان العام للولاية ، وكان يعقوب كريجر يهوديا (23) ، وقد قدم الى طرابلس من سالونيك ليحيل محيل جيرجس فائيق المسيحي العقيدة والكاثوليكي المذهب . ومع أن حكومة الولاية لم تـرحب بمجـيء يعقوب كريجر في أول الامر لخوفها من تعاونه مع الاجانب ، شأن كل البهود الذين كانوا يعيشون في ولاية طرابلس الغرب والذين كانوا يحملون جنسيات اجنبية (24) حتى يستفيدوا مما كان للاوريس من امتبازات خاصة في الدولة العثمانية ، إلا أن يعقبوب أفندى استطاع بمهارته الخاصة أن يستحبوذ على رضاء الباشا ويفوز بثقته ، مما مكنه من تقديم الكثير من الخدمات لبنسي دينــه . وفي مقدمتهم الرحالة ناحوم شلوش ، واستطاع هذا الرحالة اليهودي بفضل السياسة الودية التي اتبعها رجب باشا نحو اليهود ومساعدة رجال حكومته أن يقوم بالتجول في العبلاد . وقد قدمت حكومة الولاية كل التسهيلات اللازمة للرحالة النهودي ، يل ذهب الباشا نفسه ورجال ولايته بنصح الرحالة بزيارة منطقتي مسلاته والجبل الغربي في داخل الولاية واستكشاف امكانياتهما للاستيطان اليهودي قبل الذهاب الى برقة من أجل الهمة نفسها . وكان رحال الولاية يرون امكانية الحصول على الامتيازات المطلوبة بسهولة أكشر في منطقتسي مسلات والجبل الغربس منهما في ىرقىة (25)

ونتيجة لموقف رجب باشا من مشروع الاستيطان اليهودى فى ليبيا ، نجد الدكتور ناحوم شلوش واسرائيل زانجويل يبديان اعجابهما به ويشيدان بوطنيته وحنكته كرجل دولة من الطراز الاول (26) ولم ينس رجب باشا ان يصرح للدكتور ناحوم شلوش باستحالة تحقيق أمانى اليهود بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين ، وكتب يعقوب كريجر الترجمان العام للولاية الى ناحوم شلوش يخبره بأن الاقتراحات التى تقدم بها زعيم الصهيونية

Ibid. (23)

<sup>(24)</sup> احمد صدقى الدجاني . المصدر السابق . ص 167

<sup>(25)</sup> تقرير البعثة ص VIII

Ibid. (26)

الدكتور هرتزل DR HERZL الى السلطان عبد الحميد ، بخصوص السماح لليهود بانشاء وطن قومى لهم فى فلسطين قد رفضها السلطان ، ويعود يعقوب كريجر فى رسالته ويذكر أن اليهود والاتراك يمكنهم أن يتبادلوا المنفعة فى ولاية طرابلس الغرب (27) .

وتوجد في دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة تاريخية هامة ، تتضمن صورة المنشور الذي عممته وزارة الداخلية في حكومة الباب العالى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1500 على جميع متصرفيات الدولة العثمانية ، بخصوص « التقرير الذي بعثت ب متصرفية القدس الى وزارة الخارجية ، بشأن القرارات التي اتخذتها الدولة العثمانية ، لمنع توطين اليهود القادمين من الحارج بحجة الزيارة للاراضى الفلسطينية التى أسيء تأويلها بالاضافة الى ما طرأ من فتور في تنفيذها واهمال لوسائل الرقابة التي كانت مفروضة عليه ، مما مكن بعض الداخلين منهم بعجة الزيارة من التوطن ، إن وزارة الداخلية تؤكد عدم سماحها بوجه من الوجوه بدخول مهاجرين يهود الى الاراضى الفلسطينية بقصــد التــوطن . وتلح بشدة على الاستمرار في تطبيق التعليمات لمنع الهجرة وستتخذ الاجراءات الصارمة لمعاقبة كل موظف يتهاون في هذا الامر . ومع هذا فأن اليهود العثمانيين والاجانب الذين يقصدون المقامات المقدسة لاجل الزيارة افرادا وجماعــات ، لا يمنعــون من زيارتها بشرط مراعاتهم للتعليمات الخاصة بالزيارة وموادالاقامة المؤقتة بفلسطين .

إن الدولة العثمانية لا تسمح ابدا في أى حال من الاحوال ولا لسبب من الاسباب توطين اليهود في الاراضى المقدسة . وقد بلغ هذا القرار لجميع سفراء الدول والقنصليات الاجنبية بواسطة وزارة الخارجية ، مرفقا بالتعليمات الخاصة بزيارة اليهود لاراضى فلسطين . وهي القرارات التي أقرها مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ في 5 تشسرين الاول 1316 الموافق 18 اكتوبسر 1900 ، وصدرت ارادة مقام الخلافة في تنفيذها ، والتي نرفق لحضرتكم

Ibid. (27)

صورة منها لمراعاة تطبيق موادها في الولاية وملحقاتها » (28) ·

ومع هذه الوثيقة وثيقة اخرى تضمنت التعليمات التى أصدرتها الدولة العثمانية ، لتنظيم عملية زيارة اليهود للاراضى الفلسطينية ، وقام بتعميم ما جاء فى هاتين الوثيقتين التاريخيتين المشار اليهما هنا والى طرابلس الغيرب محمد حافظ ( 1900 \_ 1902 م ) على الادارات الداخلية فى البلاد لمراعاة ما جاء فيهما من تعليمات .

كان رجب باشا واقفا بالمرصاد للاطماع الإيطالية في ليبيا. وقد أثاره ما كتبه الرحالة الايطالي دي مارتينو ، بخصوص تشجيع ايطاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة للاستيلاء على البلاد . وكان هذا عاملا آخر جعل رجب باشا يرحب بالنشاط اليهودي واحتضانه حتى يتخذ منه وسيلة لايقاف الاطماع الايطالية . ويقـول ناحـوم شلوش: إن رجب باشا لم يقف في دراست لمسروع الاستيطان اليهودي في ليبيا عند دراسة النشاط الزراعي لليهود في البلاد، ولكنه ذهب في تفكيره الى أبعد من هذا باثارة تطوير تجارة الولاية وصناعاتها ، مما كان يطالب به السنيور دى مارتينو ، لقد اثار رجب باشا بعض المسروعات الهندسية في البلاد وانشاء المهواني الكبيرة بها وبناء اسطول تجاري يهودي في البحر الابيض المتوسط (29) ، ولم يتعرض ناحرم شلوش في بحث للمشروع اليهودي مع الباشا ورجال ادارته الى ناحية تمتع اليهود بالحكم الذاتي في مشروعهم الاستيطاني ، ولكن البحث تناول الاستقلال المالي والديني لليهود بطريقة تضمن لهم الحماية من تعسف صغار الموظفين ، وتضمن لهم عمليا اقامة حكومة ذاتية مع اعطائهم الحمالة العسكرية ضد اي عدوان قد يتعرضون له من أهل البلاد ، مع ترك رقمة أحزاء الولاية لحالها كما هي ٠

ولم يقدم رجب باشا المشروع اليهودى رسميا الى حكومته فى اسطنبول ، ولكن ما ابداه رجب باشا من حماس للفكرة اعتبرته المنظمة اليهودية بادرة طيبة من حكومة تركيا . وكانت حكومة

<sup>(28)</sup> طرابلس الغرب . عدد 452 ، 1963/12/19

<sup>(29)</sup> تقرير البعثة . ص VIII

الولاية حريصة على تحقيق المشروع اليهودي . ولهذا نراها تقـوم بملاحقة المشروع في الوقت الذي لم تتحمس فيه انجلترا وتقوم فيه بالاجراء السريع (30) ، ويبدو أن حرص حكومة الولاية قد جاء نتيجة لما كانت تتعرض له من ضغوط ايطالية ، ولما كانت تخشاه من استجابة حكومة الباب العالى للمطالب الايطالية . وقد تحققت بعض هذه المخاوف عندما نجحت المساعى الايطالية في فتـح فـرع لمصرف روما BANCO DI ROMA في مدينة طرابلس في بداية 1907 وممارسة نشاطه الاقتصادي في خدمة الاطماع الايطالية . وكانت الدوائر الايطالية قد انهزعجت للاخبار التي وصلتها بخصوص اعطاء امتياز لمنظمة الاراضي اليهودية بفتح مصرفين احدهما في مدينة طرابلس والآخر في مدينة بنغازي (31) ، وإن كان هذان المصرفان لم يكتب لهما الوجود • واثبار النجباح الذي تحصلت عليه ايطاليا بفتح فرع لمصرف روما في مدينة طرابلس مخاوف « منظمة الاراضى اليهودية » ، ولكن هذه المخاوف تبددت نوعا ما عندما اعلنت الحكومة الايطالية في البرلمان الايطالي في اليوم الرابع من شهر يونيو 1908 احترام ايطاليا للاملاك العثمانية ، وأنه ليس لديها أي خطط توسعية في ولاية طرابلس الغرب (32). وقد علق اسرائيل زانجويل على هذا التصريح الايطالي بأن مهمة احياء برقة التي تسعى اليها ايطاليا من توسعها في ليبيا ، يمكن أن تتحقق على أيدى المستوطنين اليهود اذا اعطيت لهم الفرصة ، وهم الذين لا يملكون شبرا واحدا من الارض في أي مكان من العالم ولا قوة عسكرية تحميهم (33) ٠

وكانت خطة توطين يهود روسيا في ليبيا تقوم على أساس الاسراع في إخراجهم من روسيا في جماعات صغيرة تضم عشرة أو عشرين اسرة يهودية كل بضعة اسابيع ، وبهذا الشكل تتمكن السلطات التركية في ليبيا أن تستوعب اعداد المهاجرين من اليهود ، وبهذه الطريقة أيضا تستطيع حكومة الولاية أن تطلب

Ibid. (30)

**Ibid.** (31)

viii (32)

Ibid. P. IX (33)

بسهولة من الباب العالى الموافقة على اعتماد ضيافة اليهود اللاجئين الذين سيكون في المكانهم العيش في ليبيا كرعايا عثمانيين في ظل استقلالهم الخاص بهم (34) .

وكان اسرائيل زانجويل يرى البد، في المفاوضات المباشرة مع حكومة الباب العالى في اسطنبول دون أى تأخير للاستفادة من السياسة التركية التي كانت تهدف الى منع العناصر الاوربية غير اليهودية من الهجرة الى ليبيا . وكانت المنظمة اليهودية ترى في هذه السياسة التركية حماية للمهاجرين اليهود الى برقة من طغيان العناصر الاوربية وخاصة الايطالية منها .

وكان رجب باشا شديد الحماس لتنفيذ المسروع اليهودى المعروض عليه ، حتى أن يعقوب كريجر الترجمان العام للولاية كتب الى اسرئيل زانجويل عن لسان الباشا مؤكدا له أن جميع الشروط اليهودية قد نالت موافقته (35) ، وذهب كريجر فى حماسه لبنى دينه أن كتب مرة أخرى الى اسرائيل زنجويل قائلا بأنه قد وعد نسبيا بأقل مما كان يظن عمله فى صالح الاسرائيليين (36) ، وكان كريجر فى حماسه لبنى دينه يعتمد على الموقف الودى لرجب باشا نحو المشروع اليهودى المقترح ، وعلى الثقة التى وضعها رجب باشا فى ترجمانه العام ،

وأمام كل هذه الاغراءات تحمس الدكتور ثيوبالد فيسكر THEOBALD FISCHER لتنفيذ المشروع اليهودى ، حتى لا تفلت الفرصة هذه المرة من اليهود وهم الذين ظلوا على حد قوله ألفى سنة وهم يعانون الاضطهاد وينتظرون الفرصة المواتية لانشاء وطن قومى لهم ، وقد سبق أن ضاعت منهم فرص كثيرة سابقة (37) .

ولكن رغم كل هذه الاغراءات التى قدمها رجب باشما ورجال ادارته لتنفيذ المشروع اليهودى كان الحذر يخيم على مجلس « منظمة الاراضى اليهودية » نحو هذا المشروع ، كما أن اللجنة الجغرافية

**Thid.** (34)

**Ibid**. (35)

**Ibid.** (36)

**Tbid**. (37)

التى كونها هذا المجلس لدراسة المسروع لم تكن متحمسة للقيام بالاجراء انسريع وكان في مقدمة المترددين اللورد روتشلد بخصوص المسروع في ليبيا في ذلك الوقت ، بحجة عدم استقرار بخصوص المشروع في ليبيا في ذلك الوقت ، بحجة عدم استقرار الاوضاع في الشمال الافريقي في ذلك الوقت (38) . وكان اوسكار ستراوس من بين الذين التزموا الحذر في تحقيق هذا المسروع ، وأما بول ناثان الذي سلم بالحقائق العلمية المطبوعة التي اطلع عليها بخصوص برقة فقد طالب بضرورة عمل دراسات عنها أكشر دقة ، لان المعلومات المتوفرة كانت تحتاج الى تحقيق ونقد ، ولهذا طالب بارسال بعثة علمية لاستقصاء الحقائق على الطبيعة على أن يحسن اختيار اعضاء البعثة الموفدة (39) .

ونتيجة لهذا الاقتراح الذي طالب به بول ناثان قامت « منظمة الاراضي اليهودية » باختيار بعثة علمية لدراسة مشروع استيطان اليهود في برقة على الطبيعة ، دون الاكتفاء بالمعلومات الشفهية أو المقتبسة من الكتب والتقارير ، وفعلا قامت المنظمة باختيار الاستاذ بو و جريجوري رئيسا للبعثة لما اشتهر به من نشاط في ميدان الكشف والتأليف بالاضافة الى مكانته العلمية كاستاذ للجيولوجيا في جامعة جلاسجو .

وكان رجب باشا حريصا على طمأنة « منظمة الاراضى اليهودية » بخصوص توفير وسائل النقل اللازمة لاعضاء البعثة ، حتى أنه كلف ناحوم شلوش بأن يكتب لرئيس المنظمة ليطمئنه بخصوص توفير الجمال والخيول وكل ما يلزم لتسهيل مهمة البعثة (40) .

وكان على البعثة أن تذهب لأداء مهمتها في برقة في فصل الصيف ، وهو فصل يمثل أسوأ حالات الجفاف فيها ، وأن يكون خبراء البعثة المكلفين بالتحقيق الاساسي من غير اليهود ، باستثناء أحد العناصر اليهودية ، وهو الدكتور ناحوم شلوش ، حتى يوضح لرجب باشا مهمة البعثة ونواياها الطيبة ، على حد قول رئيس

Ibid. (38)

**Ibid.** (39)

Ibid. P. X (40)

البعثة (41) ، وحتى يقوم هذا العضو اليهودى بتهدئة شكوك الاهالى ما لو اقتصرت البعثة على اعضائها من البريطانيين الذين كان الاهالى ينظرون اليهم نظرة الارتياب و وتقرر أن تحاط مهمة البعثة بالسر والكتمان عند وصولها الى برقة ، أو عند قيام اعضائها بمهمتهم الدراسية بالتنقل في أرجاء البلاد بين أهلها (42) .

ويقول اسرائيل زانجويل رئيس المنظمة اليهودية : إنه اتصل بصديقه ارمينيوس فامبرى ARMINIUS VAMBERY بينما كانت الاستعدادات اللازمة للبعثة جارية . وكان ارمينيوس فامبرى يهوديا في عقيدته الدينية ، وكان هنذا اليهودي الأب الروحي الجماعة تركيا الفتاة ، والصديق الشخصي للسلطان عبد الحميد الثاني في نفس الوقت ، وهو الذي قام بتقديم الدكتور هرتزل زعيم الحركة الصهيونية الى السلطان عبد الحميد الثاني ليطلب منه السماح للصهاينة بانشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين . وكان اسرائيل زانجويل يرمى من اتصاله بارمينيوس فامبرى الى اطلاعه على المشروع اليهودي في برقة ، ومعرفة وجهة نظره في الموضوع ، لل لرأيه من مكانة خاصة في المسائل العثمانية ، ولما كان يتمتع به من مكانة في البلاط العثماني (43) ، وجاء رد فامبرى سريعا بالموافقة على المشروع المقترح واستعداده لأن يكون في خدمة بني دينه ٠

هذا وقد كان ارمينيوس فامبرى أستاذا بجامعة بودابست، وقد كتب من هناك محبذا للفكرة التي عرضها عليه اسرائيل زانجويل، وقد اعتبرها خطة عملية أكثر مع سهولة في التنفيذ من الخطة التي تقدم بها الصهاينة للاستيلاء على فلسطين، ورأى ارمينيوس فامبرى في مشروع المنظمة في برقة أنه يجنب اليهود الصراع مع المسلمين والمسيحيين باعتبار أهمية فلسطين الدينية لكل من الجماعتين، وأكد في رده أن هناك فرصة لقبول السلطان للمشروع اذا فهم الهدف منه وأهميته، ولهذا أظهر استعداده

Ibid. (41)

**Ibid.** (42)

Ibid. (43)

للذهاب شخصيا الى إسطنبول اذا لزم الامر لمعالجة المسألة بنفسه (44) ·

ولم يكن دور ارمينيوس فامبرى قاصرا على السرد على رسالة اسرائيل زانجويل بابداء وجهة نظره فى المسروع بل قام بنفسه بارسال المسروع اليهودى الى السلطان عبد الحميد الثانى عن طريق سكرتيره الاول تحسين باشا ، وقد ارفق مع المشروع ما يوضح الملابسات السياسية التى ستصاحب تنفيذ المشروع ، وكان على السلطان أن يعترف بالمستوطنين القادمين من اليهود كرعايا له ، على أن يمنحهم حكما ذاتيا فى مقابل جزية سنوية يقوم اليهود بجمعها بأنفسهم ويسلمون ما يجمعونه الى المالية التركية (45) ، ولم يبد السلطان العثمانى أى حركة يشتم منها عدم رضاه على المشروع ، ولذلك طلب ارمينيوس فامبرى من صديقه اسرائيل زانجويل أن يكتب بنفسه الى السلطان مؤكدا له أن السلطان سيرد على رسالته بسرعة ،

وأعد امينيوس فامبرى خطاب التقديم باللغة التركية الى تحسين باشا السكرتير الاول للسلطان ، وقبل أن يقوم اسرائيل زانجويل بارسال الرسالة الى السكرتير الاول للسلطان بعث بمسروع مسودتها الى صديقه ارمينيوس فامبرى لاخذ رأيه فيها قبل إرسالها ، وقد تضمنت رسالة إسرائيل زانجويل بيانات بمطالب « منظمة الاراضى اليهودية » فى برقة على اساس الحكم الذاتى للمهاجرين اليهود ، وافق الاستاذ فامبرى على مسودة الرسالة ، واعتبرها وافية بالغرض ، حتى أنه لم يغير فيها أى كلمة أو يضيف اليها أى فكرة اخرى (46) ،

ويقول اسرائيل زانجويل أن السلطان عبد الحميد الشانى كان يخشى موافقته لليهود على طلباتهم فى فلسطين حتى لا يفتح على نفسه بابا للمطالب المسيحية بحكم تبعية اراضيهم المقدسة للسيادة العثمانية ، ولهذا فضل أن يرفض مطالب الصهاينة فى فلسطين

Tbid. (44)

**Ibid**. (45)

Ibid. (46)

حتى لا يفتح على نفسه مشاكل أخرى قد تثيرها الدول المسيحية الكبرى . أما مطالب اليهود في برقة فقد كانت أسهل في تحقيقها بالنسبة للسلطان العثماني دون أن تسيء الى سمعته في العالم الاسلامي والاوساط المسيحية ما دام هؤلاء اليهود المستوطنون يعيشون في ظل السيادة العثمانية وإن تمتعوا بالحكم الذاتي لهم . وكان اليهود يرون في تحقيق مشروعهم في برقة ما يعود بالفائدة على الدولة العثمانية في تلك المبالغ المانية التي يدفعونها ، والمشروعات الاقتصادية التي يقومون بانشائها ، الى جانب حماية البلاد من الوقوع في ايدى الدول الاوربية المسيحية التي كانت تتجه باطماعها الى ليبيا ، وكانت الطاليا في مقدمة تلك الدول الطامعة ،

وفى الوقت الذى كان فيه اسرائيل زانجويل يستعد لارسال رسالته الى تحسين باشأ السكرتير الاول للسلطان جاءت الاخبار بوقوع الانقلاب العثمانى فى اسطنبول ، وخلع السلطان عبد الحميد الثانى ( 1876 ــ 1909 ) . وكان من نتيجة ذلك الانقلاب أن أصبح تحسين باشأ لاجئا سياسيا . وقد احتفظ اسرائيل زانجويل بالغلاف الذى عنونه أرمينيوس فامبرى باسم تحسين باشا ، وبقى هذا الغلاف عنده كذكرى تاريخية .

وزاد الطين بلة بالنسبة « لمنظمة الاراضي اليهودية » أن الانقلاب العثماني قد وقع والبعثة اليهودية تقوم بجولتها العلمية الاستطلاعية في أحراش الجبل الاخضر ، وهي مشغولة بدراسة المكانية تحقيق تأسيس وطن قومي لليهود في المنطقة ٠

وكانت البعثة قد تركت مدينة لندن في الخامس من شهر يوليو Igo8 ، ووصلت الى جزيرة مالطة يوم الخميس في التاسع من الشهر نفسه . وهناك أصيب أعضاء البعثة بخيبة أمل للاخبار التي وصلتهم بخصوص انتشار وباء الطاعون في مدينة الاسكندرية ، مما ترتب عليه تأخير باخرتهم للاجراءات الصحية اللازمة . وبالتالي أخذت رحلتهم الى درنة اسبوعا أكثر مما كانوا يتوقعون . وعملت البعثة على الاستفادة من هذا التأخير بفحص تربة جزيرة مالطة متشابهة مالطة ومواردها المائية . وقد وجدت البعثة جزيرة مالطة متشابهة

فى احوالها مع ما هو موجود فى برقة · وسبب لهم هذا التأخير قضاء ثلاثة أيام فى مدينة طرابلس مما أعطاهم فرصة أوسع للتفاهم مع السلطات العثمانية على الاعمال المطلوبة بعد أن كان مقررا أن يقضوا فيها عدة ساعات ·

كان وصول أعضاء البعثة الى مدينة طرابلس يوم الخميس 16 يبوليو سننة 1908 حيث استقبلهم فيها فيتوريا حبيب الالتحدة المذى وضعه تحت تصرفهم ، وقام القنصل البريطانى العام فى مدينة طرابلس جوستين الفاريز JUSTIN ALVAREZ بتقديم اعضاء البعثة الى رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب الذى اعتبر جريجورى وفاته خسارة فادحة لتركيا ، وضربة قاضية لبرقة السيئة الحظ بوفاته لأنه كان مهتما بتنميتها (47) ، ورافق البعثة فى مقابلة اعضائها للباشا الاستاذ ناحوم شلوش الذى صاحب البعثة فى بقية رحلتها ، وكان ناحوم شلوش يقوم بمهمة الناطن الرئيسى للبعثة فى مقابلاتها للسلطات التركية ، وقد اعتمدت عليه البعثة كثيرا فى مفاوضتها مع السلطات العثمانية ، وفى استقبال زوار معسكر البعثة .

وعادت البعثة بصحبة الاستاذ ناحوم شلوش لمقابلة الوالى مقابلة خاصة طويلة يوم الجمعة 17 يوليو . وفى تلك المقابلة عبر الباشا عن آرائه بحرية بخصوص تنمية برقة ، وقد زود الباشا أعضاء البعثة بنصائحه وارشاداته فى مهمتهم ، ووعدهم باعطاء خطابات توصية الى متصرف بنغازى . كان رجب باشا وديا للغاية ، وسمح للبعثة أن تصحب معها سكرتيره يعقوب كريجر الى درنة حتى يقوم بتقديمهم شخصيا للسلطات العثمانية المحلية وقد أشاد جريجورى بالمساعدة التى قدمها يعقوب كريجر للبعثة فى مهمتها .

وفى اثناء اقامة البعثة بمدينة طرابلس ذهب جريجورى وبرفقت المستر دف فى رحلة قصيرة لعدة أميال فى الصحراء ٠

<sup>(47)</sup> **الكتاب الازرق** . ص 3 .

وقد مكنته تلك الرحلة القصيرة من القاء بعض الضوء الاضافى على المورد المائى لمنطقة مدينة طرابلس · وقد سجل جريجورى إعجابه بالمياه الموجودة ومواردها مما جعله يتفاءل بخصوص الاوضاع المائية في برقة ·

تركت البعثة مدينة طرابلس يسوم الاثنيسن 20 يوليسو 1908 ، ووصلت الى مدينة بنغازى فى اليوم الثانى والعشرين . وهناك قام يعقوب كريجو بتقديم أعضاء البعثة الى متصرف بنغازى غالب باشا . وكان متصرف بنغازى قد وصل لتوه · ويقول جريجورى أن غالب باشا كان حذرا فى تصريحاته اثناء المقابلة ، ولكنه أعطى البعثة السماح للسفر عبر برقة وزودها بخطابات الى قائمقام درنة (48) ·

وهناك في بنغازى قابل المستر فونتانا FONTANA القنصل البريطانى اعضاء البعثة بكل ود ٠ وقابلت الجالية اليهودية في بنغازى البعثة بكل ترحيب ، خصوصا من جانب أ٠ خلفون بنغازى البعثة بكل ترحيب ، خصوصا من جانب أ٠ خلفون A. HALFOUN وجويل GOULIE ونعيم NAIM ٠ وقد قام هؤلاء اليهود بمرافقة أعضاء البعثة لزيارة المدارس والسوق ، ورافقوهم بعد الظهر الى حديقة السوق لأحد المالطيين في بنغازى واسمه هنريكو فيللا خمس وعشرين سنة مساحة من الرمال الجرداء ولكنها تحولت الى خمس وعشرين سنة مساحة من الرمال الجرداء ولكنها تحولت الى أرض مثمرة تعطى محصولا قدرت قيمته بخمسة عشر ألف فرنك أرض مثمرة تعطى محصولا قدرت قيمته بخمسة عشر ألف فرنك تباع في بنغازى ٠ وكانت الاعناب تنمو في عناقيد كبيرة المجرم

ومن بنغازى أبحرت البعثة الى مدينة درنة التى وصلتها يـوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يوليو 1908. وهناك فى درنة قام بمقابلة البعثة كل من المستر فاروجيا FARRUGIA القنصل البريطانى بالمدينة ، والمستر ماثياس MATHIAS رئيس مصلحة

**Ibid**. (48)

التبغ انتركية ، وكان الترحيب حارا . وقد أعد القنصل البريطاني للبعثة بيتا خاصا ولم يدخر أى جهد في سبيل تزويدها بالجمال والدلاء ٠

وسافر القائمقام الى اسطنبول بعد وصول البعثة بعدة ساعات · وقد ترك سلطة المدينة لقاضى البلاد حتى يصل من يخلفه . وقام القنصل البريطانى بتقديم اعضاء البعثة الى القاضى الذى رحب بهم . وبعد ذلك قام يعقوب كريجر بتقديم أعضاء البعثة الى القائد العسكرى الذى سلموا اليه خطابات من رجب باشا · وقام القائد العسكرى بتقديم كل مساعدة لاعضاء البعثة وزودهم بحراسة من ثلاثة جنود من الاتراك واثنين من الجندرمة ، وزودهم أيضا بخطابات الى القادة العسكريين فى المرج ومرسى سوسة ، وناقش معهم بكل حرية أوضاع البلاد ، وأمدهم بمعلومات عن حواردها الرعوية والزراعية ·

وبقيت البعثة في مدينة درنة مدة فيما بين 24 الى 27 يوليو . وقد استغل أعضاء البعثة هذه الفترة التي أمضوها في درنة في تأجير قافلة لرحلتهم ، وفي اختبار المورد المائي للمدينة ، وعيون الماء الموجودة في وادى درنة ، وقامت البعثة بزيارة بساتين درنة ، والحقول التي حول المدينة ، وزيارة ضواحي المدينة في الاتجاه الجنوب انشرقي في رحلات يومية . وقد شعر جريجوري رئيس البعثة بحريته النامة في القيام بهذه الجولات فيما حول درنة ،

وتركت البعثة اليهودية مدينة درنة في اليوم السابع والعشرين من شهر يوليو في قافلة اتجهت بها الى عين شحات المعروفة بعين أبولنو APOLLO المشهورة بمياهها العذبة في بلدة شحات . وهناك ترك جريجوري بقية أعضاء البعثة وذهب مع زميله دف الى بلدة مرسى سوسة . أما بقية أعضاء البعثة فقد بقوا في شحات لفحص المناطق المجاورة لبلدة قورينا (شحات) . وبعد بقائهم في قورينا أخذ المستر تروتر والاستاذ ناحوم شلوش القافلة الى بلدة مسه ، أما جريجوري وقد عاد من مرسى سوسة فقد ذهب ومعه المستر دف والطبيب ادر الى جنوبي شحات حيث منحدات سلطة . ومن هناك عاد الاعضاء الثلاثة الى الشمال الغربي حيث سلطة . ومن هناك عاد الاعضاء الثلاثة الى الشمال الغربي حيث

بلدة مسه . وهناك انضموا الى بقية القافلة التى تابعت المسيرة الى المرج التى أمضوا فيها عدة أيام سمحت لهم بفحص السهول الواسعة فى تلك المنطقة . ومن المرج انحدرت قافلة البعشة الى الساحل حيث توجد بلدة طلميتة . ومن بلدة المرج اتجهت البعشة الى مدينة بنغازى . ومن هناك عادت البعثة عن طريق طرابلس الى جزيرة مالطة فسيراكيوز بجزيرة صقلية . وأخيرا وصل جريجورى والمستر دف والطبيب ادر الى مدينة لندن فى اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1908 . اما تروتر فقد ترك أعضاء البعشة فى سيراكيوز ليعطى تقريرا عن غراسة الزيتون والصناعة فى شمالى جزيرة صقلية .

وعند عودة البعثة من رحلتها في الجبـل الاخضــر الى مــدينة طرابلس وجدت البلاد قد تحولت الى نظام دستـورى في الحكـم ، وأن رجب باشا قد ترك البلاد في طريقه الى اسطنبول لليكون وزيرا للحرب في الوزارة الجديدة . ومع هذا استمر رجب باشا حريصا على متابعة نشاط البعثة اليهودية . ولهذا ترك خلف وسالة الى البعثة ليعلمها بأنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة اليهودية ٠ وكان السائد أن رجب باشا قد أبعد عن اسطنبول تمشيها مع سياسة الدولة في ذلك الوقلت التي تقضي بابعاد الرجال الاقويساء في وظائف نائية . واذا كانت المنظمة اليهودية قد تضايقت من مغادرة رجب باشا لولاية طرابلس الغرب في أول الامر الا أن آمال المنظمة انتعشب بعد أن أصبح رجب باشا مسؤولا كبيرا في اسطنبول نفسها بل في مقدمة رجال الحكم في العهد الجديد الذي جاء معتمدا على الجيش ، وقد أصبح رجب باشا يتولى زمام الامـور فيــه بحكـم منصبه كوزير للحرب . وكان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة . وقد رحبت الصحافة الاوربية به ، وتحدثت عنه جريدة التيمس TIMES في لندن على أنه من أقدر رجال الامبراطورية العثمانية ، وهكذا بدأ مشروع « منظمة الاراضي اليهودية » في برقة مضمون النجاح تماما في عهد الانقلاب العثماني (49) •

وكان الترتيب قد عمل على أساس انضمام اسرائيل زانجويل

Ibid. P. XI (49)

رئيس المنظمة الى البعثة اليهودية بمجرد عودتها الى مدينة طرابلس «ن الجبل الاخضر لمواصلة المفاوضات مع رجب باشا في حالة نجاح الدراسات التي قامت بها البعثة وجاءت بنتائب مشجعة ، ولكن اسرائيل زانجويل ابرق الى رجب باشا بتهانيه وتمنياته الطيبة له في منصبه الجديد بمجرد أن علم من الصحف بخبر استدعائه الى اسطنبول مذكرا إياه أن يهتم بمشروع المنظمة بعد وصوله الى اسطنبول ، وكان ذلك في يوم أحد من أيام الاسبوع كما يقول زانجويل نفسه • وفي اليوم التالي أبحر رجب باشا من طرابلس في طريقه الى اسطنبول التي وصل اليها يوم الحميس وسط ابتهاجات سُعبية كبيرة . ولم يأت يوم الاحد التالي اي بعد مرور اسبوع من ارسال برقية اسرائيل زانجويل بالتهنئة حتى كان رجب باشا قد فارق الحياة !! وهكذا «ات رجب باشا فجأة ، وكانت وفاته خسارة كبرى للشعب اليهودي كما قال اسرائيل زانجويل نفسه (50) ، الذي اعترف بأن « المنظمة اليهودية للاراضى » لم تدفع له أو الى أى أحد من أعوانه رشوة في مقابل مواقف الودية الحماسية من مشروع المنظمة (51) .

وزادت مأساة « منظمة الأراضى اليهودية » عندما عادت بعثتها اليهودية من الجبل الاخضر ببرقة بنتائج مخيبة لآطالها بسبب نقص المياه هناك ، الشيء الذي لم يكن يسمح بابواء اعداد كبيرة من اليهود في منطقة الجبل الاخضر بسبب جفافها وقلة امطارها الى جانب مسام تربتها التي لا تحفظ مياه الامطار بل تعمل على تسربها جوفيا الى البحر ، وكانت هذه النتيجة مخيبة للآمال الكبرى التي ذهبت من أجلها البعثة اليهودية . وقد عاد رجالها وهم يتشككون في إمكانية المنطقة في إيواء أعداد كبيرة من السكان في العصور القديمة . وكان رأى البعثة أن مشروع توطين اليهود باعداد كبيرة في الجبل الاخضر يمكن تحقيقه اذا اخذت الاحتياطات اللزمة لمواجهة المجاعات التي تتبع سنوات الجفاف (52) ،

Ibid. (50)

Ibid. (51)

Ibid. (52)

وهذه النتيجة التي وصلت اليها البعثة بعبد البدراسات التي قاءت بها في منطقة الجبل الاخضر ، اتفقت تماما مع ما أورده المؤرخ موردخ سمث في رسالته الى اللورد جون رسل JOHN RUSSELL حيث كتب له بأن أهالى البلاد لم يعملوا أي وسيلة لحفظ مياه الامطار ، ولهذا يجد الاهالى انفسهم في فصل الصيف مضطرين الى الانتقال بحيواناتهم مسافات بعيدة للحصول على المياه اللازمة لهم مما ترتب عليه هجر الكثير من السهول الواسعة الجميلة ، واذا قدم الشتاء بالجفاف فان الاهالى يتعرضون للجوع بسبب قلة المحصول وموت الماشية التي هي عماد ثروتهم الوحيدة (53) ،

وهذه النتيجة التى وصلت اليها البعشة جعلت اسرائيل زانجويل يقتنع بعدم لوم أهالى البلاد على إهمالهم لان تحسين موارد الياه فى برقة ، شىء ليس بالامر البسيط ، إذ أنه عمل يحتاج الى الكثير من التكاليف الى جانب صعوبته من الناحية الغنية التى تحير المهندس الحديث (54) .

وكان من أهم النتائج التى وصلت اليها البعثة هى ملاحظات الاستاذ جريجورى ، التى أكدت أفضلية فلسطين عن بسرقة من الناحية الجيولوجية (55) · ومع هذا فان المواصفات التى وضعتها « منظمة الاراضى اليهودية » فى فبراير 1907 بخصوص الشروط اللازم توفرها لانشاء الوطن القومى لليهود كانت متوفرة فى معظمها فى برقة على حد قول اسرائيل زانجويل · وكائت هذه المواصفات هى (56) :

أولا: شريط من الارض غير مزروع وممتد وكاف لتوطين عدة ملايين من البشر •

ثانیا: تشتت السكان الاصلیین المستقرین حتی یمكن التغلب علیهم بسهولة بواسطة أعداد من مهاجری الیهود الذین یذهبون فی هجرات مستمرة وبشكل ثابت ٠

Ibid. (53)

**Ibid.** (54)

**Ibid.** (55)

**Ibid.** (56)

ثالثا: مناخ ملائم وتربة صالحة حتى يقبل الشعب اليهودى الاندماج في الحياة الاقتصادية الجديدة ·

رابعا : أوضاع سياسية تجعل من السهل نسبيا ترايد العناصر اليهودية مع استمرارية وصولهم في ظل حكومة ذاتية لوطن يهودي خاص بهم ٠

وكان رئيس « منظمة الاراضي اليهبودية » يسرى في برقبة بأراضيها الداخلية مكانا صالحا لتحقيق معظم هذه المواصفات المطلوبة ، واذا كان الماء ينقص برقة فان تربتها ممتازة ومناخها صحى وحرارتها مقبولة ومناظرها خلابة الى جانب موقعها الجغرافي العظيم ، وهي ظائية من الحيوانات المفترسة تقريبا ، وسكانها قليلون ومعظمهم من الرحل ، وأراضيها الداخلية واسعة وخالية من السكان . وبها نواة من اليهود الموجودين في المدن ، واذا كانت الاوضاع السياسية قد تغيرت بقيام الثورة التركية وبوفاة رجب باشا فانه ليس من الضروري أن تسوء الاوضاع بالنسبة لتحقيق المشروع في برقة ، فرجال تركيا الفتاة يحتمل أن يتبنوا ما كان رجب باشا متحمسا للقيام به (57) ، هذه هي الميزات التي استند اليها اسرائيل زانجويل لمتابعة تبني مشروع الوطن اليهودي في برقة ،

ويقول اسرائيل زانجويل أيضا إن النواقيص التي أظهرها تقرير البعثة بعد دراستها للاوضاع في برقة ربما خففت من مخاوف تركيا من الاطماع الايطالية التي ستقلقها هذه الصعوبات التي اكتشفتها البعثة اليهودية هناك (58) .

وأخيرا انتهت « منظمة الاراضى اليهودية » على ضوء تقرير بعثتها وحالة الحنر التى أبداها بعض اعضاء مجلسها الى قرار بعدم القيام بأى عمل آخر بالنسبة لتحقيق مشروع الوطن القومى لليهود في برقة ، لأن توقعاتها لتوطين اليهود فيها لا تبشر بنجاح كاف يبرر التجارب الباهظة التكاليف التي اقترحتها البعشة في

Ibid. P. XII (57)

**Ibid**. (58)

تقريرها حتى تكون البلاد صالحة للاستيطان اليهودى فيها (59) ويقول ناحوم شلوش أحد اعضاء البعثة الموفدة إنه بعد ثلاثة أسابيع من السير عبر هضبة الجبل الاخضر عادت البعثة الى بنغازى وقد وصلت ومعها معلومات كثيرة عن بلاد جديدة بالنسبة لاعضاء البعثة وهى مصحوبة باكتشافات علمية مختلفة ، ولكن خطة استعمار برقة يبدو أنها عديمة المستقبل ، وقد عزا ذلك الى نقص المناه اللازمة (60) .

وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة تاريخية (\*) يبدو أنها ترجمة تركية لرسالة باللغة الفرنسية ، ولكن الترجمة التركية خالية من التوقيع ومن اسم الشخص الموجهة اليه ومن التاريخ ، ولكن ورقة الترجمة التركية عليها دمغة محفوظات ولاية طرابلس الغرب ، وموضوع هذه الوثيقة يدور حول مشروع إنشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا ،

يبدأ صاحب الوثيقة بذكر عودته من لندن في اليوم السابق لكتابة رسالته هذه مشيدا بالجهود التي بذلها في لندن والنتائج الطيبة التي تحصل عليها بفضل تلك الجهود التي لم يكن الوصول اليها بالمراسلات البريدية وحدها دون الاتصال الشخصي ويذكر صاحب الرسالة أنه اتصل برئيس المنظمة واعضاء مجلسها وبين لهم عطف رجب باشا والي ولاية طرابلس الغرب على اليهود وحبه لهم ومدح كاتب الرسالة لهم موقف باكيسر بك الكاتب العام للولاية من اليهود حتى أنه اعتبره مبعوث العناية الالهية الانقاذ اليهود من حياة الذل التي كانوا يعانونها ، مشيدا بثقافته العالية ، وتقهمه لمصالح الطرفين ، الشيء الذي جعله لا يتردد في

Ibid. (59)

Nahum Slouschz; op. cit. P. 94. (60)

<sup>(\*)</sup> في يوم الاثنين 12 يوليو 1959 ساعدني الحاج محمد الاسطى الموظف بدار المحفوظات في الاستفادة من هذه الوثيقة بترجمتها الى العربية . وقد قامت جريدة وطرابلس الغرب » في عددها 282 الصادر يوم 1962/9/26 بنشر الترجمة العربية لهذه الوثيقة . وفي يوم الثلاثاء 8 رمضان 1289 هم الموافق 18 توفير 1969 اعادت جريدة الطليعة نشر الترجمة العربية لهذه الوثيقة في صفحتها الثالثة . وقد اعتمدت على ما نشرته الصحيفتان في الاستفادة من هذه الوثيقة خصوصا وأن المترجم واحد .

دومه لرندره ومعوديد اندم اداره م مداعيكم عزيه وهميّد انديم استفاده هميزه جالبشعفا عائب الده بادر درباله ماندبريد العادر دوارى مدع بين دعصاليله دوندوسدا مفيرينا مصوبلاحقده سيردكلخصمي فسيلا تددشف حياناجيه ميويل دكودددلمديلان حفالفه فميتأيمه الجمد منعرشيدا سائل بكنوس كرباه افده فليرى عليه تعاريا كال برايداديس ساسيله حكمت عماني للد ميمونرسنده ووعواجهد انعاق مفتح فرفي اوص الكاد دنيدير مدانده فهر البرحكري وصياله اندم مورسه الدره سن سرركي عافل موسودك المسكن تحديد حالث به حكومت غمار به صلعى محافظ الدرد بان معلد تغدم ندم مورسوارم فللريه طور دور سراعضار نكوبارهم سايد عن مساعفا به فيفديد أمرانا به فايفريد منكر وعود ناديا فعدم للك أرسورويد مطنة انومرمان طيئره كاذاريون عصدرين خطره تنظره تنظر فدراد بالكرمانويين ارترود مندمانیه ادفدر برای رموی مامل ولده در عاره ادلیان ساخی هماده تحدیداره در بیشود ک ناناً (المدرسادي) هيده ما على رسور عوال العلى والمان المان ا م ماد الماد سندنا لميساً بيمكن رميده شخص الدين ادى سيد الدين بيلغ دفعة خان اولامعيد كافئ مهب اراده كا مواهله رنده ميما بداسا سه شويدي رساست دي الدعيكرار هرداره وه مِندمه عام عما الرمعة في دمن عادت مد الع أورد ما م وكوليا مِندمه عام عما الرمعة في الرمعة في المراق رابعاً معنت برسته: لا مل فيني مفده الحارات مفارق شير معن المورد مد مليدنده الدوالال مناكره الرافعيد ساكا يجويد العرور الحاد الميد المروال رسامة ساماي ورايد الحاد الميد المروال رسامة ساماي ورايد مندود دریش ایریش میم نفول ایث ساشد ایددمک صاحبة سيجيب من فالحانه سانوره درومييويس بالطر كليمكرسان سيملان دره مکر شاید هماردری ایر ایر هر نفصلای دلارنفای میلوان دریر در ه مکر شاید هماردری ایر ایران شیکدا شی مذکره انجی مدالی هیچ رموکند میراند. دهیچ بیشی ده با برمید

نادناً خطر الموخدقديصيره هشمامد دردنش بي باب فدراعت العصب نبيلونغا جه كمدر واراده رسدانورس اعاليه مكسب كالمدمرون كالده المراده ادرال درم، فند را سرابدت معيقة دوم اربدد عيران داره تميلا فرنير ما إم هي مرسعا ونحدض مده فرول السيان كه رز الحمد رصعوبته درها إدلامد تحرب ادا مهوشه معامعا برب سادما ی املای بادید به معالم اورکوده اشعری کمال در ادراده فالمهمية ولنويرد رماراعة الجود رمصة درلليه الراياعة ماعده لمرا هستة فالار راحد استاله الملائمة ورزه بذائره يمرشه عكود بالأعلى ورزه ددونه مریات مایوس رسایع بریده امدی مایوس ایرم انکومهٔ مادشیکر دکنوارد عادهٔ عصدا سنركر انتي الدر موسكم انجورس وفريد المعدم الرفعلى سادر وفضي الروامير مسربرت تردن ما لك محدسة شاها زده اشبامه اردمذه مي مدر رامني منه الم كرميده كدنرلسود هتق افتاع انبى مكوث زاعة ساعدين را ترسريعاً نعرافه بدريتر هيشربار اميرة الادات باندر ساجاً بالاده ذراً بعادة دارد منا رساه ألا ساحت المستحيل وهوددا مرابع المنارد منا رساحة المستحيل وهوددا مرابع المنارد المرابع المنارد المرابع المنارد ا سرردا ومنرا درمهنج مرب المهاورزه هادر درجا دنر عفت الده مفاور اواده ال ا مل اشبال رانقه سکری من شکنفک مصالح سازه کمل نزماندمان كاناً حب مدر الموسده العامل الدادلة عفائه لا دون سارد افعال دفعي اروموداله با من من عصد عمد ر بوساء روره دوله مورو مداد مدار موساء ندر تور جفیرد- مو مفدی ولغم ایم شندل اولمیری نبه کرده انوام است ناسهٔ انویکومیه مرمورهد اردرری آکلهٔ میالشعقه لرا درد دانظاراینیم مرای الوثيقة التركية الموجودة في دار المعلوظات التاريخية بمدينة طرابلس بخصوص توطين اليهود في برقة .

مساعدة اليهود لدى الباب العالى للوصول الى موافقة الدولة العثمانية على المشروع اليهودى ·

وبعد ذلك ينتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الذى قام بتقديمه الى المسؤولين فى المنظمة اليهودية على أنه رجل له مكانته الدولية اسوة بما كان عليه والده ، وأنه يعمل لخير اليهود مع تقدير مصالح الدولة العثمانية . وصرح كاتب الرسالة بأن كلامه هذا ترك أثرا كبيرا فى قاوب المسؤولين فى المنظمة اليهودية حتى أن رئيسها وأعضاء مجلسها طلبوا اليه إبلاغ شكرهم ونقديرهم الكامل للشخص المخاطب فى الرسالة . وأخيرا طلب كاتب الرسالة الملاع الموجودين مع المخاطب فى الرسالة على ما جاء فيها . وصرح كاتب الرسالة بأنه قرأ جميع الرسائل التى استلمها من الشخص المخاطب على جميع رجال المنظمة الذين سروا بمعتوياتها وشرعوا فى دراسة انشروط المذكورة فيها . وقد التخذوا قرارات تسعة هى :

أولا: تقوم المنظمة بتأسيس مصرف يهودى لشراء اراضي

ثانيا: حسب الرغبة التي أبداها الشخص الموجهة اليه الرسالة فان اليهود المضطهدين يقبلون بوصفهم لاجئين على أنهم عثمانيون، ويتحصلون على الجنسية العثمانية، ويسمح لهم بتكوين هيئة دينية على أن يدفعوا ما تستحقه عليهم الدولة العثمانية من رسوم وضرائب جماعية لا فردية بمبلغ عام مقطوع يحدد فيما بعد •

ثالثا: تقوم المنظمة اليهودية بتأسيس ميناء على ساحل ليبيا ، ومد سكة حديدية ، وإنشاء شركة بحرية للملاحة ، على أن ترفيع جميعها العلم العثماني ، وتعمل كلها على رفيع شأن الدولة العثمانية ، وتنمية ثروتها .

رابعا: تقوم المنظمة باتخاذ التدابير لاقرار أو فسخ هذه القرارات بطريقة سرية ، ويقوم أربعة من اعضاء مجلس المنظمة مع رئيسها زانجويل بمباشرة أعمال الاطلاع سريا ، وذلك بنشر خبر قيامهم بجولة سياحية في البحر الابيض المتوسط لبحث بعض الشؤون في الدول الاوربية ·

خامسا: عند وصول المجموعة الى صقلية تقوم باعلام المخاطب فى الرسالة بتاريخ وصولها لمالطة حتى يحضر هناك ويرود المجموعة بالمعلومات وجميع التفصيلات اللازمة لأن أعضاء المجموعة لا يمكنهم القيام بأى عمل فى هذا الخصوص قبل البحث معه •

سادسا : بعد التفاهم مع الشخص المخاطب في الرسالة يتوجه أربعة من اعضاء المنظمة ، من بينهم أخصائي في فن الزراعة الى بنغازى وهم متنكرون . ويقومون بجولة في البلاد حتى درنة بحجة تأسيس مدارس يهودية في البلاد • ويقول صاحب الرسالة « اذا أوجستم خيفة في أمرنا فاننا ننزل خلسة في موقع خال ليس به آحد م تدين الزي الوطني . ولكي لا تعترضنا بعض المصاعب يبجب أن تكون الحكومة والقائمقاميون على علم من ذلك . وباذن الله سوف تنتهى مهمتنا في ظرف عشرة أيام • إن أول ما نطلب إعطاؤنا رخصة في الزراعة وتعميس الاراضي ، لأنه اذا لم يسمع لنا بالرخصة الزراعية فان المنظمة ستدخل في مفاوضات مع كندا أو استراليا في هذا الشأن ، لذلك أرجو أن تشرح هذه المسألة لحضرة صاحب الدولة المشير وصاحب السعادة بكير بك ، وتبين لهما الجهود التي بذلتها منذ ستة شهور سعيا لتحقيق المسروع وعن رغبتي الاكيدة في جلب السعادة والبركة لتلك البقاع ، وأن هدفي إدخال واستثمار رؤوس الاموال اليهودية في المالك العثمانية . إننا واثقون من نجاحنا نرجو الا يبديا أية مصاعب ، انى اقنعت المنظمة فاذا كانت الحكومة المحلية لا ترفيض مشروعنا الزراعي فاعلمنا تلغرافيا ، اننا متأهبون لمباشرة العمل حينما نتصل برغبتكم، ٠

سابعا: عند رجوع السادة المذكورين من زيارتهم لبنغازى الى صقلية فان المسيو زانجويل سيتوجه فى الحال بعد الاطلاع على تعليماتكم للتفاوض هناك حول الامتيازات وتأسيس المصرف والمصالح الاخرى بكل اطمئنان ٠

ثامنا: اعرضوا على سعادة الباشا بان المنظمة قررت باجماع الآراء في هذا الموضوع رغبتها في خير وسعادة البلاد العثمانية. وإنى أستعطفه أن يدرس هذا المشروع المقدس الذي سوف يخلص اليهود المساكين من العذاب والمشاق التي يلاقونها •

تاسعا: أرجو بذل مساعيكم لانجاح آمالنا التي شرحتها لكم في رسالتي هذه ، وأن تبعثوا لنا عاجلا بالبرقية المنتظرة ·

والغالب أن الرسالة الاصلية كانت موجهة الى يعقبوب أفندى كريجر الترجمان العام للولاية بحكم أنه الشخص الشالث الذي اشترك مع رجب باشا والى الولاية وباكير بك الكاتب العام للولاية في دراسة المشروع اليهودي الذي تقدمت به « منظمة الاراضي اليهودية » · وقد كشف اسرائيل زانجويل عن أهمية الدور الخطير الذي قام به هذا الترجمان اليهبودي في خدمة الاطماع اليهودية في المقدمة التاريخية التي كتبها لتقير البعثة الذي نشر في كتاب أزرق . وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك . إن هذه الرسالة اشارت الى رجب باشئا والى باكير بك ، ولكنها لم تشر الى يعقوب كريجر بحكم مهمة الوساطة التبي كان يقبوم بهيا والتبي أيدتهما فحوى هذه الرسالة كما أبدتها المقيدمة التياريخية التي كتبها إسرائيل زانجويل في الكتاب الازرق الذي شمل تقرير البعثة اليهودية • واذا صبح هذا الاحتمال فان هذه الرسالة التي تضمنت القرارات النسعة تكون موجهة الى يعقوب كريجر الترجمان العمام للولاية • وبهذا الشكل تكون شخصية المخاطب في هذه الرسالة قد كشفت لنا وتأكدت حقيقتها . أما صاحب الرسالـــة التي كتب رسالته باللغة الفرنسية والتي ترجمت عنها الوثيقة التركية فهو الدكتور تاحوم شلوش باعتباره الشخص الذي مهد للمشروع اليهودي مع رجب باشا بتكليف من « المنظمة اليهودية » كما سبق توضيحه ، وهو الذي بقي على اتصال بالمسؤولين في طرابلس ٠

إن ما جاء فى هذه الوثيقة التركية يتمشى مع الحقائق التاريخية التى جاءت فى المقدمة التى كتبها اسرائيل زانجويل لتقرير البعثة والتى اعتمدت عليها كثيرا فى دراسة البعثة اليهودية الى الجبل الاخضر ببرقة ، مما يؤكد صحة ما جاء فى هذه الوثيقة من

معلومات تتفق مع البيانات التي صرح بها رئيس المنظمة في مقدمته التاريخية •

أما سرية البعثة وتعمد إخفاء تحركات أعضائها فقد أكدته هذه الوثيقة كما أكدت مقدمة اسرائيل زانجويل ( $\omega \times$ ). أما ناحوم شلوش فقد ذكر أن رجب باشا نصحه بأن يرتدى طربوشا أحمر على الطريقة التركية وأن يتجول في هيئة استاذ مهتم بالدراسات اليهودية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين ( $\delta$ 1).

لقد عادت البعثة من مهمتها في الجبل الاخضر بنتيجة مخيبة للجهود التي بذلتها « منظمة الاراضى اليهودية » ولأطماع أصحاب الأهداف التوسعية ، إن المدة التي أمضتها البعشة في دراساتها الحقاسة في برقة كانت قصيرة جدا بالنسبة للمهمة التي أتت من أجلها . لقد أمضت البعثة ثلاثة اسابيع (62) من شهرى يوليو وأغسطس سنة 1908 كما يتبين ذلك من خبريطة سيبر البعشة المنشورة في الكتاب الازرق لتقرير البعشة ، لقد كانت مدة الدراسة قصيرة خصوصا اذا عرفنا أن وسائل البحث والدراسة في ذلك الوقت لم تكن قد وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من اختراع وتقدم • واذا كانت المنظمة قد تعمدت اختيار فصل الصيف وقتا للقيام بالمهمة للعرفة أحوال المنطقة في أسروا فصرول السنة من حيث الجفاف خصوصا وأن الامطار في الشيناء السابق لمجيء البعثة كانت قليلة في معظم انحاء(63) البلاد وكان هذا الاختيار من اسباب الحصول على النتيجة التي وصلت اليها البعثة في مهمتها العلمية وإن حققت بعض النجاح في الحصول على معلومات علمية جديدة عن المنطقة ما زالت تعتبر أساسا للكثير من الدراسات العلمية في المنطقة •

Nahum Slouschz; op. cit. P. 44. (61)

Ibid. P. 94 (62)

<sup>(63)</sup> **الكتاب الازرق** ص 40

# الكثابب الأزرق

أصدرت « منظمة الأراضى اليهودية » بلندن كتابها الأزرق (\*) في يناير 1909 م ، وقد حوى هذا الكتاب التقارير التي أعدها أعضاء البعثة التي أوفدتها لدراسة إمكانية انشاء الوطن القومي لليهود في منطقة الجبل الاخضر ببرقة ، وبالكتاب الأزرق 65 صفحة من المقاس الكبير ، وهو يضم خريطة جغرافية كبيرة لمنطقة الجبل الاخضر فيما بين مدينتي بنغازى ودرنة ، وقد سجلت الجريطة معالم المنطقة التي مرت بها البعثة ، وخط مسيرتها ، وكل البيانات التي اهتمت بها ، بما في ذلك توقيت الزمن اليومي للسيرة البعثة مع تسجيل تواريخ تحركاتها ، ولهذا جاءت الخريطة كبيرة في حجمها حتى أنها شغلت سبت صفحات مطوية من الكتاب ،

وبالكتاب خريطة جغرافية أخرى قد شغلت صفحة واحدة منه. وقد جاءت هذه الخريطة لتبين موقع برقة وعلاقاتها بالبلاد الاخرى المجاورة في حوض البحر الابيض المتوسط وذلك فيما قبل حرب البلقان 1912 والحرب العالمية الاولى 1914 أي قبل حدوث التغييرات التي طرأت على تركيا وعلى منطقة البلقان بعد الحربين المذكورتين.

وهناك رسمان لقطاعين جولوجيين لحافة هضبة قورينا (شحات) (ص 9) • كما أن هناك خريطة طبوغرافية لبلدة سوسة والميناء الذى اقترحته البعثة لها (ص 44) ، كل ذلك الى جانب ثلاث وثلاثين صورة التقطها رجال البعثة لأهم المعالم المغرافية في المنطقة لتغطية المعالم التي قام رجال البعثة بدراستها في الجبل الاخضر •

<sup>(\*)</sup> هناك فيما أعلم نسخة من هذا الكتاب في مكتبة الاثار بمدينة شحات والتي نقلت فيما بعد الى مدينة البيضاء .

163



THE OBJECT OF THE ITO IS TO PROCURE A TERRITORY UPON AN AUTONOMOUS BASIS FOR THOSE JEWS WHO CANNOT OR WILL NOT REMAIN IN THE LANDS IN WHICH THEY AT PRESENT LAVE.

Jewish territorial organization.
REPORT

ON THE

### WORK OF THE COMMISSION

SENT OUT BY THE

#### JEWISH TERRITORIAL ORGANIZATION

UNDER THE AUSPICES OF

# THE GOVERNOR-GENERAL OF TRIPOLI TO EXAMINE THE TERRITORY PROPOSED

FOR THE PURPOSE OF

## A JEWISH SETTLEMENT IN CYRENAICA.

J. W. GREGORY, D.So., F.R.S., M.I.M.M., BEG., BEG., PROPERSOR OF DESCRIPTION OF GLASGONS.

PTO OFFICES, KING'S CHAMBERS, PORTUGAL SUBEET, LONDON, JANUARY, 1909.

صورة الغلاف الداخلي للكتاب الأزرق مأخوذة من النسخة الموجودة بمكتبة الكونجرس بواشنطين . ( الحجم الاصلى للوثيقة 30 × 20 )

ويشمل الكتاب مقدمة تاريخية وسياسية من اعداد اسرائيل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى اليهودية » • وبعد ذلك يأتى التقرير العام الذى أعده الاستاذج • و • جريجورى استاذ الجيولوجيا بجامعة جلاسجو (ص I – 14) • أما التقرير الشانى فخاص بالاحوال الزراعية لبرقة ، وقد أعده عضو البعشة جون تروتر الزميل بالجمعية الزراعية للاراضى المرتفعة فى اسكتلندة والمدير المساعد السابق للمجلس الزراعى فى السودان (ص 15 – 37) • والتقرير الثالث خاص بموارد المياه والامكانيات الهندسية لبرقة • وقد اشترك فى اعداده كل من ريجنالد إ • ميدلتون ، وولتر هنتر ، وماثيو ب • دف (ص 38 – 46) •

وبعد هذه التقارير الاربعة التى غطت أهم معالم منطقة الجبل الاخضر نجد خطابا إضافيا من الاستاذ جريجورى بقسم الجيولوجيا بجامعة جلاسجو الى اسرائيل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى اليهودية » بتاريخ 8 ديسمبر 1908 ( ص 50 ) . وقد كتب الاستاذ جريجورى خطابه ليرفق به التقارير التى أعدها اعضاء البعشة . وقد بين الاستاذ جريجورى في خطابه هذا وجهة نظره بخصوص عدم ضمان نجاح المشروع لقلة المياه اللازمة لقيام حياة زراعية ، ولكنه قرر صلاحية البلاد للرعى بسبب قلة الامطار السنوية وإن كان قد أشار الى إمكانية الحصول على كمية المياه المطلوبة من الآبار الموجودة بعد القيام بتجارب عملية لاستغلالها •

ويشير الاستاذ جريجورى فى خطابه الى ترك بعض الآلات التى استخدمتها البعثة فى الدراسات التى قامت بها فى الجبل الاخضر عند أحد يهود بنغازى المسمى « جرويلى »، وقد أرفق بخطابه قائمة بالاشياء المتروكة حسب ما أشار اليه فى خطابه وإن كان الكتاب الازرق لم ينشر هذه القائمة المذكورة، ويطلب جريجورى فى خطابه حفظ مجموعة العينات المختارة المرسلة الى المنظمة مع بعضها على أن تقدم الى متحف التاريخ الطبيعى حيث يجرى أخصنائيو المتحف عليها ما يلزم ،

أما المجموعات الجيولوجية فقد احتفظ بها جريجورى عنده ولم يرسلها لأنها تحتاج الى دراسة في مدة لا تقل عن بضعة شهود ، وقد اعتزم إرسال بعضها الى استراليا ليقوم بفحصها أحسن الحبراء الموجودين هناك . واقترح فى خطابه تقديم المجموعات الجيولوجية الى المتحف البريطاني بمجرد الانتهاء من اعطاء مواصفاتها العلمية .

وذكر جريجورى أن تقريرا مفصلا عن المجموعات الجيولوجية سيفيد في تأكيد وجهات النظر التي ابديت في تقريره وإن كانت لا تؤثر تماما في الجيولوجية الاقتصادية للبلاد •

وذكر جريجورى أن بعض عينات من الفخار القديم قد تم تقديمها الى جامعة جلاسجو ، والى متحف ملبورن MALBOURNE

ويختم الاستاذ جريجورى خطابه بتقديم الشكر الى زملائه فى البعثة للتفانى الذى أبدوه فى القيام بعملهم ، وفى نفس الوقت عبر جريجورى عن خيبة أمله الشخصى فى تحقيق الآمال التى ذهب من أجلها الى برقة لأنها لم تتحقق ٠

وهناك ملحق فى آخر الكتاب عن اليهود واليهاودية فى برقة القديمة من اعداد الدكتاور ناحوم شلوش (ص 51 ـ 52) ، وللدكتور ناحوم شلوش عدة مقالات فى تاريخ ليبيا كان يقوم بكتابتها فى مجلة العالم الاسلامى الفرنسية التى كانت تقوم باصدارها و البعثة العلمية لراكش » فى باريس (\*) ، وكان ناحوم شلوش يكتب ايضا الرسالة الشهرية عن ولاية طرابلس الغرب ، وأهم أخبارها واحداثها فى نفس البجلة فى الاعوام الاولى من القرن العشرين .

كشف اسرائيل زانجويل في مقدمته التاريخية والسياسية في الكتاب الأزرق الكثير من الحقائق التاريخية عن أطماع اليهود في

Revue du Monde Musulman. Publiée par La Mission (\*) Scientifique Du Maroc. Paris : 28, Rue Bonaparte. 1908 راجع مقاله عن « طرابلس الغرب تعت الحكم القرهمانليي » في عدد سبتمبر وعدد نوفمبر 1908 من المجلد السادس .

ومقاله عن « الاتراك واهل البلاد في طرابلس الغرب » في عدد يناير 1957 من المجلة. ومقاله عن « اليهود في طرابلس الغرب » 1907 . وهو خلاصة لما جاء في كتابسه « رحلات في شمالي افريقية » الذي نشره في 1927

ليبيا بصفة عامة ومنطقة الجبل الأخضر في برقة بصفة خاصة . وبينت هذه المقدمة خطط اليهود الخطيرة لتحقيق هذه الاطماع ، وموقف المسؤولين في الدولة العثمانية من المسروع اليهودي في ليبيا .

ويردد زانجويل في مقدمة الكتاب الأزرق نغمة العزلة التي فرضها العثمانيون على ليبيا ، مما كان سببا في جهل العالم بها بدعوى أن الاتراك قاموا بوضع كل المصاعب في طريق الاوربيين الراغبين في السفر والتجول في داخل ليبيا ، ويستشهد في ذلك بما كتبه السناتور جاكومو دي مارتينو في دراسته التي نشرها عن « قورينا ( شحات ) وقرطاجة » CIRENE E CARTAGENE » CIRENE E CARTAGENE والتي وصف فيها حالة البلاد وما كانت تعيش فيه من تأخر بسبب سياسة العزلة التي فرضتها تركيا على البلاد أمام الرحالة الاوروبيين .

ولكن الواقع أن اسرائيل زانجويل قد بالغ في وصف سياسة العزلة التي اتبعتها الدولة العثمانية في إدارة البلاد ، وهـو متـأثر في قوله هذا بما كتبه بعض الرحالة الايطاليين ، وفي مقدمتهم الرحالة الإيطالي دي مارتينو الذي استشهد زانجويل ببعض عباراته في هذا الخصوص ، كما استشهد ببعض أقوال أخرى أوردها الكاتب الانجليزي موري في كتابه « دليل للبحر الابيض « · · والواقع أن الكتاب الايطاليين قد بالغوا في ابراز هذه الناحية مـم أن عدد الرحالة والبعثات العلمية التي زارت البلاد لم يكن قليلا . واذا رجعنا قائمة الرحالة الاجانب الذين تجولوا في البلاد لوجدنا الايطاليين كانوا في مقدمتهم من حيث العدد في أواخر القرن التاسع عشر ٠ ومجيء دي مارتينو نفسه الي برقة ينهض دليلا على عدم صحة ما ادعاه ، أما مجيَّ بعثة « منظمة الاراضي اليهودية » لاستطلاع إمكانية الاستيلاء على جزء من البلاد فهو دليل آخر يكذب سياسة العزلة التي شكا منها بعض الكتاب الاوربيين. وهو أيضاً دليل على خطورة مثل هذه البعثات والسماح لها بالتجول في البلاد ٠ واذا كانت الدولة العثمانية قد تنبهت اخيرا الى خطورة مثل هذه الرحلات فقامت بتنظيم السماح بها اخيرا وطالبت

بضرورة الحصول على اذن بها قبل القيام بالتنفيذ فانها كانت محقة . وقد أثبتت الايام خطورة مثل هذه الرحلات وما كانت ترمى الله من اهداف خطيرة ، واذا قارنا بين السياسة العثمانية التي اتبعتها بالسياسة الايطالية عندما تم لايطاليا الاستيلاء على البلاد ( 1911 \_ 1943 ) لوجدنا العزلة التي فرضتها ايطاليا على ليبيا كانت تامة حتى أن العالم أصبح يجهل ليبيا جهلا تاما ، كما قال الكاتب هاريت تشالم ز آدمـز HARRIET CHALMERS ADAMS في مقاله عن « برقة الجناح الشرقى لليبيا الايطالية » الذي نشره في المجلة الجغرافية الوطنية الامريكية (I) بعددها الصادر في يونيو 1930 · لقد بالغ الإيطاليون ودي مارتينو واحد منهم في مهاجمة السياسة التركية المتبعة في ليبيا تبريرا لما كانوا يستونه من نوايا سبيئة نحو البلاد . ويكفى أن نعود الى الفصل التياسع عشهر من الكتاب الذي ألفه فرانسسكو كورو عن « ليبيا اثناء العهد العثماني الثاني » (2) والذي قام بتعريبه والتقديم لـ الاستاذ خليفة محمد التليسي لنجد أن ليبيا قد شاهدت سيلا من الرحالة الاجانب ، وفي مقدمتهم الرحالة الايطاليون أنفسهم . وهكذا جاء كورو الايطالي ليرد على ادعاء الايطاليين ٠

ويجب أن نذكر أيضا الدراسة الرسمية لحكومة برقة في العهد الايطالى التي قام بها الاستاذ اتيلو مورى والتي كان موضوعها الاكتشافات الجغرافية لليبيا(3) ، وقد استعرض فيها المؤلف جميع

Harriet Chalmers Adams. Circnaica, Eastern Wing of Ita- (I) lian Libia. The National Geographic Magazine, June 1930. Published by the National Geographic Society, Washington PP. 689 - 726.

Frascesco Coro. Settantasei Anni Di Dominazione Turca (2) In Libia 1911 - 1935. Tripoli : Stabilimanto Poligrafico Editoriale Plinio Maggi.

تعريب وتقديم الاستاذ خليفة التليسي . طرابلس : دار الفرجاني .

Attilio Mori. L'Esplorazione Geografica della Libia. Ras- (3) segna Storica E Bibliografica. Firenza : Tipografia Mariano Ricci, Via San Gallo, 31. 1927. 112 PP.

تعريب الاستاذ خليفة محمد التليس . طرابلس : مكتبة الفرجاني مايو 1971 .

الرحالة والبعثات العلمية التي جاءت الى ليبيا طيلة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى الغزو الايطالي في 1911 ·

وهوامش هذا الكتاب غنية بالمراجع والمصادر التي تساعد في هذا الخصوص ، ومعظمها باللغة الفرنسية ، وبعضها باللغة الالمانية ، والبعض الآخر باللغة الالمانية .

وكانت طريقة مؤلف هذا الكتاب استعراض كل رحلة على حدة ملقيا الضوء على صاحبها وعلى رحلته مستعينا في ذلك بالمصادر اللازمة ، وفي مقدمتها الرحلة إن كانت قد نشرت أو المقالات العلمية بالمجلات العلمية سواء كانت انجليزية أو فرنسية .

وفي هذه الدراسة الإيطالية رد آخر على الادعاء الايطالي الذي تبناه اسرائيل زانجويل لتبرير ما كانت منظمت اليهودية تبيته من تخطيط خطير يهدد سلامة البلاد . ومع كل لم يستطع زانجويل انكار الحقيقة التي اضطرته أن يذكرها عندما أشار الى رحلة الرحالة الالماني الدكتور جيرهارد رولفس GERHARD ROHLFS ( 1879 ) وما تعرض له من متاعب وإن كان لم يذكر سبب تلك المتاعب ، ولكن المعلوم ان هذا الرحالــة الالمانــى قد أخفــى حقيقتــه وقام برحلته متنكرا في زي طبيب مسلم باسم « مصطفى الطبيب » حتى اذا اكتشف بعض الإهالي حقيقته المسيحية حاولوا الاعتداء عليه لانه تلاعب بعقيدتهم الدينية . لقد سبق أن جاء الكثير من الرحالة الاوربيين وقاموا بنشاطهم دون اخفاء لحقيقتهم ولم يتعرضوا لأى متاعب تذكر ، أما الرحالة اليهودي موردخ سمث والذي أصبح فيما بعد الميجر جنرال السير روبسرت موردخ سبمث والذي قام مع زميله بورشير Porcher بزيارة برقة في 1860 فقد عاد الى لندن وهو يحمل معه كميات كبيرة من التماثيل والآثار القيمة . وقد أخذها معه من أطلال قورينا ( شنحات ) وزود بها المتحف البريطاني في لندن ، وإن كان قد تعرض لبعض المتاعب كما قال زانجويل فان الآثار التي حملها معه تخفف أي متاعب صادفها في رحلته العلمية وقد مكنته هو وزميله من إخراج

مجلد كبير (4) مزود باللوح والصور للقطع الاثـرية التي عشـرا عليها في شحات ·

ويعتبر هذا الكتاب مصدرا أساسيا في دراسة التاريخ القديم لبرقة وآثارها ، ولأهمية ما جاء فيه من لوحات فنية تضعها بعض الجامعات في مكتبة كلية الهندسة كما هي الحال في جامعة كولومبيا بنيويورك . وقد أصبح هذا الكتاب من الكتب النادرة •

وعلينا أن نعرف أن معظم رحالة القرن التاسع عشر قد دأبوا على التهويل من المصاعب التي صادفوها بحكم نقلتهم من بلدهم الى البلد المقصود مع اختلاف واضع في النظم واجراءات الامن والادارة ، كل ذلك حتى يزيدوا في قيمة أعمالهم وحتى يظهروا بمظهر الابطال في مواقف بسيطة لا تستحق كل هذا التهويل الذي كثيرا ما جاء نتيجة للخيال الخصب أو الغيرور أو الفهم غير الحقيقي لبعض المواقف العامة التي تعرضوا لها في رحلاتهم . ولماذا نذهب بعيدا وأمامنا بعض الاجراءات التي تطالب بها بعيض الدول كل من تقصد زيارتها ، لقد أتبحت لى فرصة الذهاب إلى الولايات المتحدة الامريكية في ربيع 1956 للدراسة وقد مررت بالكثير من الاجراءات المطلوبة لدخولها ، وبالمثل بالنسبة للاتحاد السوفياتي وبعض البلاد الاخرى التي تتبع روسيا في نظامها السياسي حتى أنها أصبحت معروفة ببلاد الستار الحديدي وان اخذت هذه الاجراءات تقل في الاعوام الاخيرة ، وكلها اجراءات عملت لضمان سلامة البلاد وأمنها وحفظها من العناصر التي قد تتسمرب اليها لالحاق الأذى بها . واذا اخذنا بسلامة مثل هذه الاجراءات فكيف نلوم الدولة العثمانية في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وقد أصبحت هدفا للاطماع الاوربية ووسائل حماية الامن لم تكن قد وصلت الى ما هي عليه الآن من تقدم وتنوع ٠

ويقتبس اسرائيل زانجويل بعض افكار الرحالة الايطالي جاكومو دى مارتينو التى حمل فيها العرب والترك مسؤولية

Captain R. Murdoch Smith of Commander E.A. Porcher. (4) History of the Recent Discoveries At Cyrene. London: 6 Gate Street, Lincoln's Inn Filds. 1864. PP. Xvi, 117 + 86 pl.

الاوضاع السيئة التي آلت اليها برقة من ترد وتدهور (5) ، ولكن هذا الرحالة الايطالي كان في كلامه متجنيا على الحقيقة فالثابت أن نزاع اليهود في برقة وثوراتهم ضد الرومان وما اتخذته السلطات الرومانية من اجراءات عنيفة للقضاء على ثورات اليهود والبطش بهم قد حول البلاد الى صحراء قبل أن يأتي العرب إليها . وقد سبق لنا استعراض بعض اقوال الاستاذ ناحوم شلوش في هذا الخصوص والذي ذكر أن القوات الرومانية دمرت قورينا (شحات) وجردتها تقريبا من سكانها الاغريق واليهود (6). ولقطع خط الرجعة على الثوار من اليهود قام الرومان بتحويل البلاد كلها الى صحراء (7) ، فالرومان وهم أجداد الايطاليين بالاشتراك مع اليهود وهم أجداد زانجويل هم الذين حولوا البلاد الى صحراء وألحقوا بجناتها الدمار والخراب حتى ان البلاد لم يكن في استطاعتها أن تستعيد ما كانت عليه من نعيم ورخاء بسبب ثورة اليهود والعنف الذي قابل به الرومان الثورات اليهودية (8) ، وقد ساهمت الطبيعة في تدمير قورينا بتعريضها للزلازل والقضاء على البقية الباقية منها ، حتى اذا جاء العرب فاتحين مبشرين لم يذكروا شيئا عن هذه المدينة مما يؤكد خلوها من السكان ، وتلاشي أهميتها ، بعكس ما سجله لنا مؤرخو الفتح العربى بالنسبة لمدينة برقة ( المرج القديمة ) والتي ذكروا لنا كيفية دخول أهلها في الاسلام ، مما يؤيد وجودها وبالتالي استمراريتها بعد الفتح العربي ، حتى يومنا هذا ، رغم ما تعرضت له من زلازل في العهد العثماني وأخيرا في الزمن المعاصر ( مارس 1963 ) . وقد تم انشاء مدينة المرج الجديدة لتحل محل المرج القديمة التي اصابها الزلزال. والعرب الذين أسسوا الفسطاط والقطائع والعسكر والقاهرة والكوفة والبصيرة وبغداد وسامرا والقيروان وفاس وغيرها وعملوا على ازدهار اسبانيا لا يمكن أن يكونوا عامل تدمير وتخريب . أما الذين دمروا قرطاجة واتخذوا من وجوب تدميرها

<sup>(5)</sup> الكتاب الازرق . ص ٧٦

Nahum Slouschz, op. cit. P. 73. (6)

Ibid. P. 74. (7)

Alan J.B. Wace. Op. cit. P. 15. (8)

شعارا لهم «يجب تدمير قرطاجة» DELENDA EST CARTHAGS) فهم أجداد دى مارتينو الايطالي ٠

وبعد كل هذا يأتي الايطاليون ومن هم على شاكلتهم من يهـود طامعين ويلصقون بغيرهم ما اقترفته أيبديهم من خراب ودمار ويتخذون من هذا الدمار الذي سببوه للبلاد ذريعة للاستيلاء عليها واستعمارها باسم الانسانية وحقوقها . والغريب أن بعض الكتاب العرب قد جاروا هؤلاء المغالطين في ادعاءاتهم ونسبوا الى العرب الكثير من معالم الخراب والدمار الذي تعرضت له بلاد الشمال الافريقي ، وهم في هذا الاتجاه يقلدون الاوربيين في تحليلاتهم للفتح العربي وما تبعه من هجرات عربية دون تمحيص ، ونسوا أن العرب قد أتوا الى الشمال الافريقي بعد غزو قبائل الوندال الاوربية للمنطقة وما احدثته تلك القبائل من تخريب لمعالمها وما تلا ذلك الغزو من حروب بينها وبين القوات البيزنطية لاسترداد المنطقة للحكم البيزنطي في عهد الامبراطور جستينان . وقد اتخذت حرب البيزنطيين لقبائل الوندال بلاد الشمال الافريقي مسرحا لها . واخيرا ما اقترن به الفتح العربي في الجهات الغربية من ليبيا مع بقية الشمال الافريقي من دمار بسبب ما ارتكبت الكاهنة اليهودية من أعمال التخريب زاعمة أن العرب قد جاءوا لاحتلال البلاد للاستبلاء على خيراتها حتى تدفع أهالي الشيمال الافريقي الي حرق وتدمير معالم البلاد ظنا منها أن ذلك الدمار سيوقف الزحف العربي في مسيرته . وهكذا ساهم اليهود سواء في العهد الروماني أو في ابان الفتح العربي في تدمير البلاد والحاق الأذي بها . وبعد ذلك يتجرأون على ماضيها ويعملون على المجيء اليها بحجة اصلاحها واعادة الحياة فيها . وكان الاولى بالسناتور جاكومـو دى مارتينـو الايطالي حفيد الرومان الذين ساهموا في خراب البلاد ألا يحمل غيره جريمة ما فعله أجداده . وكان على زانجويــل رئيس المنظمــة اليهودية أن يراجع ما فعله اليهـود قديمـا في برقــة وأهلهـا في العصور القديمة ٠

Galbraith Welch. North African Prelude. New York: (9) William Morrow and Company, 1949. P. 88.

ويكشف اسرائيل زانجويل في مقدمته التاريخية السياسية حقائق تاريخية هامة جدا تفيد في معرفة الكثير من اسرار الاطماع الصهيونية في الوطن العربي سواء في ليبيا أو فلسطين ويلقي زانجويل الضوء على الكثير من المؤامرات التي لعبها اليهود في كيان الدولة العثمانية ، وكيف ساهم بعض الصهاينة في الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني ، ونظام حكومته بعد أن عارض الاطماع الصهيونية في فلسطين وقد حاولوا التودد اليه واغراءه ،

ومقدمة زانجويل تفيد في إلقاء الضوء على ثورة جماعة الاتحاد والترقى وقد رحب العرب بتلك الثورة واعتبروها بداية للحياة الدستورية . وهكذا نجح الصهاينة في خديعة العرب كما نجحوا في الكثير من الادوار التي اتقنوا تمثيلها لخدعة العرب . إن دراسة هذه المقدمة التاريخية السياسية التي كتبها اسرائيل زانجويل مفيدة لكل من يصدر نفسه لدراسة نهاية الدولة العثمانية والاطماع الصهيونية في الوطن العربي ، وهذا هو سر اختفاء هذا الكتاب من محلات بيع الكتب وصعوبة استعارته من المكتبات العامة الموجودة في الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية .

بعد المقدمة التاريخية السياسية التي كتبها اسرائيل زانجويل للكتاب الأزرق يأتي التقرير العام الذي أعده الاستاذج، وبجريجوري J.W. GREGORY عن البعثة الموفدة الى برقة وقد كان رئيسنا لها . ويبدأ الاستاذ جريجوري تقريره بوصف جغرافي عام أسبه جزيرة برقة من حيث الموقع والحدود ، وما تتمتع به من أميزات جغرافية جعلتها تتمتع بحياة الرخاء والازدهار في العصور القديمة وتحتل فيها مركزا هاما من مراكز الحضارة الانسانية . ويقدم الكاتب مقارنة بين ما كانت عليه البلاد من رخاء وحياة مزدهرة وما أصبحت عليه من قلة في السكان وتأخر في الحياة الحضارية مستشهدا في ذلك بأقوال بعض الرحالة المعاصرين له والذين سمحت لهم الظروف بالتجول فيها وما سجلوه من ملاحظات الاعجاب بمعالم الطبيعة فيها . وقد حاول جريجوري تعليل ما آل البه الحال في برقة من إهمال وتدهور بذكر الاسباب الآتية :

I \_ احتمال فساد التربة بالرمال التي حملت اليها من الصحاري الجنوبية •

2 ـ احتمال تغير المناخ مع نقص فى الامطار كما حدث فى بقية اجزاء ولاية طرابلس الغرب كما لاحظ ذلك الرحالة الانجليزى كوبر COWPER وكما سجله الرحالة الانجليزى فيسكر فى شرقى البحر الابيض المتوسط •

3 ـ ربما كان التغيير المناخى يعود الى ما طرأ على غابات الجبل الاخضر التى أزيلت مما أدى الى قلة الامطار في الكمية ·

4 منذ أن تعرضت البلاد الى عملية إبادة السكان بالحرب فى العهد الرومانى فان الاحوال السياسية ربما منعت باستمرار إعادة توطين شعب مستقر . وهذا هو أول عمل ضرورى لاعادة الرخاء الى البلاد . وما زال فى نظره هذا الاستقرار السكانى متأخرا بسبب عدم استقرار الحكم التركى فى البلاد .

5 \_ إن ما قيل عن حالة برقة في التاريخ القديم من حيث كثرة السكان ووفرة الرخاء كان مبالغا فيه ، وربما كانت قيمة البلاد في العصور القديمة ترجع الى مميزات خاصة لا وجود لها فيما بعد . لقد استوطن برقة في أول الامر قوم من اللاجئين جاءوا اليها من جزر اليونان ، وربما زادت قيمتها فيما بعد بنوع معين من الانتاج أو بسبب وقوعها على الطريق فيما بين مصر والجزائر ، وربما اعتمدت البلاد على مياه الامطار مباشرة والعناية بتخزين مياه المطر

ويميل جريجورى الى الاخذ بالتعليل الخامس من الاسباب التى حاول أن يعلل بها التحول الكبير الذى طرأ على البلاد . وهو يأخذ بهذا الرأى نتيجة للشواهد التى جمعها أثناء نشاط البعشة فى الجبل الاخضر . ويقول جريجورى أنه وجد تربة البلاد لا تحتوى إلا على كمية قليلة من الرمال وإنها لم تتأثر برياح الجنوب على الاطلاق . وليس هناك أى دليل مقبول بخصوص أى تغيير فى المناخ ، والاحوال الجغرافية التى شاهدها بدت له كما كانت منذ ألفى سنة ، فالجراد لا يوجد بكثرة ، والعيون كما هى من حيث

العدد والكمية ، ومورد الماء لم يكن أقل مما كان عليه في الأزمنة القديمة . إن أعظم الاعمال الرومانية التي قاموا بها في البلاد كانت تلك المنشآت التي عملوها لحفظ المياه • وبدت له البلاد قد تعودت على قلة المياه وقلة المحاصيل •

وقال جريجورى: إنه لا يوجد سبب يمنع البلاد من استعادة رخائها القديم بجلب معمرين لاجئين مرة اخرى من جنوبى أوربا ، وهو يشير بذلك الى لاجى اليهود الذين تركوا روسيا ورومانيا ولهذا رأى جريجورى وزملاؤه أنه فى الامكان تقديم تقرير مناسب لصلاحية برقة للاستيطان لأن كل المعلومات التى وصلت اليها البعثة قد لونت البلاد بألوان زاهية ولقد وصفت التربة على أنها خصبة بشكل غير عادى مع المناخ الجيد والأمطار التى تصل الى ما بين 18 ، 20 بوصة فى السنة مع هطولها فى وقت الماجة اليها والشواهد الجيولوجية المتوفرة وكلها تبحث على الامل والتفاؤل ، والشواهد الجيولوجية المتوفرة وكلها تبحث على الامل والتفاؤل ، هكذا بدأ جريجورى تقريره الجيولوجى وقد سبحل نتائج دراست التى وصل اليها فيما بعد ،

اعترف جريجورى فى تقريره بأن وقت البعثة المخصيص لمهمتها فى برقة كان قصيرا لا يتمشى والهدف المقصيود ، وصع هذا استطاع مع بقية زملائه فحص نماذج كثيرة م نالاماكن التى زارتها البعثة لمعرفة امكانية الاستيطان فيها . علم جريجورى بوجود أراض واسعة جيدة فيما بين درنة والحدود المصرية ، ولكنه ذكر ان المساحة المزروعة فى تلك المنطقة لم تكن الا شريطا ضيقا بطول السياحل حسب ما جاء فى التقارير التى اطلع عليها . وذكر جريجورى أن رجب باشا سبق له أن حذر اعضاء البعثة باستحالة إعطاء أى امتياز فى اراضى تلك المنطقة لاعتبارات سياسية ، ولكنه لم يذكر لنا تلك الاعتبارات أو يلقى الضوء عليها . لقد عارض رجب باشا زيارة البعثة المنطقة البعبة رغم صداقته للبعثة (١٥) .

<sup>(</sup>IO) الكتاب الازرق . ص 4

وكان جريجورى قد علم ان المنطقة الواقعة الى الشرق من درنة أقل صلاحية للاستيطان . ولم تكن تلك المنطقة ضمن المساحة التى طلب من البعثة دراستها . وكان اعضاء البعثة قد علموا أثناء وجودهم في مدينة طرابلس أن الارض الواقعة الى الشرق من درنة كانت خصبة جدا الى جانب خلوها من السكان تقريبا ، ولهذا قام اعضاء البعثة برحلة بطول الطريق الى البمبة وقد شاهدوا سهولا واسعة في المنطقة يقوم أهلها بزراعتها . كانت المساحة المزروعة ربمنا أوسع من تلك المساحة النسبية التي تقع مباشرة الى الغرب من درنة . وقد صادفت البعثة أعدادا من الجمال والدواب وهي محملة بالشعير ، واندهشت البعثة لوجود علامات كثيرة للزراعة من درنة يحتمل وجود اداض بها أحسن من اداضي الهضبة التي بالقرب من درنة ، ولكن خصوبتها النسبية في الصيف السابق بالقرب من درنة ، ولكن خصوبتها النسبية في الصيف السابق ربما كانت غير عادية بسبب جودة موسم المطر عما كان عليه في الهضبة الواقعة الى الغرب من درنة ،

إن منطقة برقة الرئيسية في نظر جريجوري هي التي تقع فيما بين درنة وبنغازي ، وهي تتكون من هضبة عالية ، وهو يسرى ان احسن الاراضي للاستعمار تقع في المنطقة الشمالية من هذه المهضبة وعلى السهل الساحلي عند سفح هذه المنطقة لسقوط أكثر الامطار الشتوية فيها ولرطوبتها بالندى في فصل الصيف . أما المناطق الجنوبية فتتلاشى فيها الامطار وتحل فيها الاعشاب حتى تنعدم تدريجيا بدلا من الاحراش التي تنمو على شمالي الهضبة وساحلها .

وناقش جريجورى موضوع المعادن وحكم بعدم وجودها فى تقريره بعد أن قارن بين برقة وتونس والجزائر من حيث مادة الفوسفاط التى لا وجود لها فى برقة ، فى الوقت الذى وجدت فيه هذه المادة فى كل من تونس والجزائر .

ويعتبر الجزء الذي كتب جريجوري في تقريره بخصوص جيولوجية برقة دراسة هامة في هذا الموضوع لتخصصه كاستاذ للجيولوجيا في جامعة جلاسجو. وهو يقول: إن تطوير برقة

يعتمد على مصادرها الزراعية والرعوية كما حدث لها في السابق. وهذا بدوره يعتمد على التربة ونوعيتها ومميزاتها وعلى المورد المائسي اللازم لقيام الزراعة . وهذا ايضا يعتمد بدوره على التكوين الجيولوجي للمنطقة ، إن المعلومات السابقة عن جيولوجية برقة قبل مجيء بعثة جريجوري لم تكن موجودة مع أنه يسلم بأهمية موقع برقة على شواطىء البحر الابيض المتوسط وفرضية اهتمام العلماء ببرقة بحكم موقعها الجغرافي . أما أول معلومات وصلتنا في العصر الحديث عن صخور برقة وتكوينها فقد كانت عن طريق الرسائل التي كتبها ديللا تشيللا CELLA CELLA الطبيب الابطالي الذي زار برقة كطبيب خاص للحملة التأديبية التي أرسلها يوسف بأشا القره مانلي الى برقة في 1817 ، لقد أشار هذا الطبيب الابطالي الي وجود بعض الصخور الجيولوجية ولكن قوله هذا لم يتأكد بعد الجريجوري (II) ،

وفى 1890 قام بالايفيس PLAYFAIR بصفته رئيسا للرابطة البريطانية BRITISH ASSOCIATION بالقاء حديث فى القسم الجغرافى بالرابطة ، وأشار فى ذلك الحديث الى جغرافية برقة ، وكان بهذا الحديث اشارات الى جيولوجية برقة .

وفى هذه الخلاصة الجيولوجية التى ضمنها جريجورى فى تقريره يعطى تعليلا علميا لوجود عين شحات فى رأس هضبة قورينا وانسياب المياه منها . وينهى تقريره الجيولوجي لبرقة بتخطئة ما قاله الطبيب الايطالى ديللا تشيللا بخصوص التكوين الجيولوجي لهضبة برقة (12) .

ويعطى جريجورى اهتمامه للمراسة المورد المائى للبلاد وهو يشعر أن ما وصل اليه من معلومات جيولوجية قد أتى على كل أمل له في وجود مورد سهل للمياه ، لأن أمطار الشناء التي تسقط على هضبة الجبل الاخضر تنساب بسهولة عبر الصخور السامية الى البحر بالاضافة الى ما يفقد من مياه الامطار بفعل عملية البخر اليومى . وقد دفعته هذه النتيجة العلمية التي وصل اليها الى تعليل وجود عين شحات وبعض العيون الاخرى الموجودة في الجبل

Ibid. P. 5. (11)

Ibid. (12)

الاخضر وفى منطقة القبة بالذات ، ويختم جريجورى كلامه عن المورد المائى بما قاله زميله فى البعثة المستر دف بخصوص استحالة الاعتماد على هذا النوع من المصادر المائية دون القيام ببعض التجارب للاستفادة من هذه العيون بقدر المستطاع (13) .

والكلام عن المورد المائي لبرقة يجر جريجوري في تقريره الي الحديث عن الامطار التي تهطل على برقة ، وهو يقول : إن البلاد اعتمدت في الماضي وستظل تعتمد دائما في مياهها على الامطار المياشرة • ويقول جريجورى : إن التقارير العامة بخصوص أمطار برقة والتي تحصل عليها قبل مجيئه كانت مسجعة . وقد استعان بالبيانات التي قدمها من قبل الرحالة فيسكر بخصوص كمية الامطار السنوية في برقة وهي ما بين ١٤ ، 20 بوصة في السنة . وهذه الكمية تعادل امطار اسبانيا أو المجر أو جنوبي روسيا . واعتمد جريجوري ايضا في دراسته لأمطار برقة على ما ذكره أطلس بارثو لوميو لعلم الظواهر الجوية (\*) في 1899 حيث اعطت السلطات البريطانية في اللوحة رقم 18 من الاطلس المذكور امطارا لبرقة فيما بين 10 ، 20 بوصة في السنة ، ويـرى جريجـورى أن هذه الكمية من المطر تساوى نصف امطار اسبانيا وتساوى ايضا أمطار معظم جنوبي روسيا ، وهي تساوي ايضا بالتقريب أمطار فنلندا أو أمطار شمالي السويد ، ويستمر جريجوري في إعطاء المتوسيط السينوي للامطار التي تسقط في المنطقة حسب ما ذكرته المصادر المختلفة •

وقد لاحظ جريجورى أن أمطار برقة تسقط في فصل الشتاء حيث الحاجة اليها وحيث تقل نسبة التبخر ، وأنها تسقط في زوابع عنيفة مما يساعد على ملء خزانات المياه في وقت قصير . وقد رأى أن كمية الامطار اذا كانت فيما بين 18 ، 20 بوصة مع سقوطها في فصل الشتاء في زوابع عنيفة على أرض ذات أحواض كثيرة ووديان عميقة تصلح أن تكون مياها للحفظ في خزانات .

Ibid. P. 6. (13)

Bartholomew's Atlas of Meteorology (\*)

ولقد شعر جريجورى بخيبة أمل كبيرة عندما وجد سجلات الامطار لفترات طويلة قد قللت من متوسط كمية الامطار ، وهو يقدم شكره للدكتور شو رئيس مكتبة الظواهر الجوية الذي أعطاه نسخة من سبجلات الامطار لمدينة بنغازى ابتداء من 1891 حتى 1904 . واظهرت هذه السبجلات آن متوسط الامطار في هذه السنوات الخمس عشرة هو أو 10 بوصة فقط . هذا وقد لاحظ المستر دف جفاف الاودية وعدم سيلانها طيلة السنوات الماضية . ولهذا فان حفظ مياه الامطار بمقياس كبير سيكون صعبا الى جانب تكاليفه الكثيرة ، وهي عملية غير اقتصادية حسب رأى زميله المستر دف .

وعلينا أن نلاحظ أن جريجورى قدم دراسته عن الامطار وهـو الذي زار البلاد في فصل الصيف وفي اشد شهور الصيف جفافا « يـوليـو \_ أغسطس » ، ولهذا لم تكـن هذه الـدراسة نتيجة مشاهدة ودراسة واقعية بل جاءت مستقاة من السجلات والمصادر الشفهية المسموعة .

وبعد ذلك تحدث جريجورى عن التربة في منطقة الجبل الاخضر وقد أعطى تعليه للحمرة التربة هناك مع الاشارة الى غنى هذه التربة ومميزاتها من حيث الاحتفاظ بالرطوبة والمورد المائي ، وهذه التربة تعطى محصولا وافرا اللنباتات التى تصلح للزراعة في برقة ، ويشير جريجورى الى تقارير زميله تروتر ، وكلها تشيه بالقيمة الزراعية لتربة برقة ، ويصف تقرير جريجورى سهل المرج ، وكيفية تكوينه مع مرور الزمن مع الاشادة بتربته ذات الحائص الممتازة ، ويختم جريجورى كلامه عن التربة بالاشارة الى أهمية التربة في بعض الاودية وفي بعض المناطق الواقعة الى الجنوب من شحات ،

ويشمل تقرير جريجورى تصنيفا للاراضى التى زارتها البعثة فى برقة . وقد زود تقريره بقائمة بها أنواع الاراضى التى تم مسحها . ويعطى جريجورى فى هذا الجزء من تقريره تقديره لعدد السكان الموجودين وما يمكن أن تستوعبه المنطقة من سكان جدد اذا أدخلت الزراعة الحديثة فى البلاد وما يتطلبه ذلك من تحسين

لوسائل النقل بمد السكك الحديدية وقيام بعض الصناعات الزراعية لسد حاجة المنتجين الزراعيين . ويعطى جريجورى إحصائية سكانية لبعض الدول للاستنارة بها في هذا الحصوص من حيث استيعاب الميل المربع لعدد معين من السكان .

وفى رأيه أنه اذا تم توطين أربعة آلاف وخمسمائة ميل مربع من أراضى برقة بكثافة سكانية تساوى الكثافة السكانية فى بروسيا فان مجموع سكان برقة يمكن أن يكون مليونا وربع المليون، ولكن ليس من السهل توقع مثل هذا العدد من السكان بدون توزيع موارد مياه حقيقية مع التحكم فى توزيع المياه القليلة فى برقة فى فصول الجفاف، وهذا ما يتعذر تحقيقه حسب التجربة الحاصة التى قام بها اثناء مهمته الدراسية ٠

لقد حاولت البعثة اليهودية السفر من شحات الى المرج من الطريق الجنوبى المتحنى ولكنها نصحت بترك الفكرة لصعوبة الطريق ولعدم وجود المياه اللازمة . ولهذا سلكت البعثة في سفرها الطريق الشمالي . وقد قطعت البعثة المسافة فيما بين درنة وشحات مع وصف المصادر المائية طيلة الرحلة . وفعلت البعثة نفس الشيء في بقية اجزاء الرحلة الى المرج ومنها الى مدينة بغازي .

ويتحدث جريجورى عن سكان برقة وقلة عددهم ، ويعزو ذلك الى قلة المياه ، ويسير الى حجم سكان برقة فى العصور القديمة مع اعتقاده بأن الكتاب قد بالغوا فى تقدير عدد سكان برقة فى العصور القديمة ، وهو يشك فى صحة بعض الاعداد التى ورد ذكرها خصوصا ما كان منها متعلقا بالعدد الكبير من قتلى الاغريق والرومان الذين قتلهم اليهود فى ثورتهم الكبرى فى 115 م ، وقد قدر بعض المؤرخين عدد الضحايا بمائتين وعشرين الف قتيل (14) ، ويحاول جريجورى الاستشهاد بأقوال بعض الكتاب الذين جاء قولهم مؤيدا لنظريته (15) ، ويناقش جريجورى

<sup>(14)</sup> الكتاب الازرق . ص ١٥

Ibid. (15)

موضوع عدد سكان البلاد في العصور القديمة على ضوء دراسة بقايا الآثار الموجودة والاستدلال بها على امكانية البلاد في استيعاب سكانها . وكان ملعب شحات الأثرى وبقايا خزانات المياه في الصفصاف من أهم الآثار التي اعتمد عليها في تقدير سكان قورينا في تاريخها القديم .

وينتقل جريجورى بعد ذلك الى الحديث عن عدد سكان برقة وقت مجىء البعثة اليهودية فى مهمتها الاستطلاعية محاولا الاستعانة بالسلطات العثمانية فى هذا الخصوص، ويرود جريجورى تقريره بقائمة بها بيانات عن عدد سكان البلاد حسب ما ذكرته بعض القنصليات الاجنبية فى بنغازى، وحسب ما ذكره بعض الرحالة الاوربيين الذين تمكنوا من زيارة برقة ، وبدراسة هذه القائمة نجد تفاوتا كبيرا فى تقدير عدد سكان برقة علما بأن تلك البيانات السكانية قد أخذت فى سنوات مختلفة حسب تاريخ التقارير التى وردت بها أو حسب تاريخ مجىء الرحالة الى البلاد ، وقد ناقش جريجورى البيانات السكانية التى أوردها الرحالة وأظهر ما فيها من خطأ فى التقدير ، وهو فى هذه المناقشة يعتمد وأظهر ما فيها من خطأ فى التقدير ، وهو فى هذه المناقشة يعتمد وعدد أفرادها والمساحة المزروعة ومتوسط ما تنتجه كل أسرة فى حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساس ما صدر منه وما تم حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساس ما صدر منه وما تم حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساس ما صدر منه وما تم حدود التوزيع العام لمحصول الشعير على أساس ما صدر منه وما تم تخزينه للطوارئ والاستعمال العائلي فى الحياة اليومية ،

وتفید هذه البیانات السکانیة التی جمعها جریجوری فی دراسة تاریخ تطور السکان فی برقة فی القرن التاسع عشر حتی بدایة القرن العشرین، واستطاع جریجوری علی أساس تخمینه لعدد سکان برقة أن یقدر عدد الاسلحة من بنادق وما یمکن استنفاره من قوة دفاعیة فی حالة تعرض البلاد لای هجوم خارجی (16) .

وأخيرا نجد جريجورى يقدر عدد سكان برقة بمائة الف نسمة وإن كان لا يمانع فى تقديرهم بمائتى ألف نسمة ، وعلى هذا الاساس من التقدير فانه رأى ليس فى امكانية البلاد استيماب

Ibid. P 11 (16)

أعداد كبيرة من المهاجرين لتوطينهم فيها (١٦) .

ويقوم جريجورى في تقريره بتقديم الوسائل الكفيلة بانجاح مشروع توطين المهاجرين اذا روعيت الاسس الآتية :

I \_ الاحوال السياسية المستقرة تساعد كثيرا على الاستفادة من الموارد المائية الموجودة بطريقة اقتصادية أكثر ، ولهذا كان لا بد من الاستقرار السياسي للبلاد ·

2 ـ استخدام الطرق الزراعية المتقدمة يساعد البلاد على استيعاب سكان أكثر مما هي عليه ٠

3 ـ ضرورة الحذر في عملية تهجير المعمرين اليهود الى برقة مع التأكد من الحصول على المورد المائي للاغراض المحلية ، إن المجيء بجماعات الى ارض جديدة دون توفير المورد المائي للشرب في فصل الصيف يسبب كارثة وفشلا للخطة المطلوبة .

4 ـ البدء باقامة المستعمرات اليهودية في شحات لسهولة إقامتها هناك مع ضرورة تخزين مياه عين شحات ليلا في خزانات وكذلك بالنسبة لمياه الامطار في الشتاء . وبعد ذلك تتوسع عملية انشاء المستعمرات على نطاق أوسع في سهول المرج ، وهو يسرى ضرورة بناء البيوت بشكل خاص حتى يمكن جمع مياه الامطار من على سقوف المنازل في خزانات خاصة لكل بيت للاستعمال اليومي للعائلة .

5 ـ يمكن تقليل مصاعب انشاء المستعمرات اليهودية اذا تم انشاؤها على التوالى فى فصول رطبة ، ولكن اذا تم انشاؤها فى فصول الجفاف فان المستوطنين سيعتمدون على المياه المخرونة بطريقة صناعية مما يزيد فى المتاعب والتكاليف .

6 ـ لا بـ من وجـود رأس مال احتياطى للاستفادة من المستوطنين فى فصول الجفاف فى بناء الطرق والسكك الحـديدية والاشغال العامة لاستيعاب المهاجرين فى أعمال تعـود عليهم وعلى البلاد بالفائدة بدلا من تعريضهم للمجاعة دون استعـداد ، وتاريخ

Ibid. (17)

برقة الحديث يكشف عن مدى قسوة هذه المجاعات على سكانها . ففى 1893 قل عدد سكان البلاد نتيجة للوباء الذى حل بها بعد مجاعة قاسية بسبب قلة أمطار شتاء 1891 ـ 1892 . وفى شتاء 1908 قلت الامطار في منطقة بنغازى حتى استورد أهلها الطعام بسبب تدهور المحصول الزراعي تماما في غربي برقة في الوقت الذي كانت فيه أمطار المنطقة الواقعة الى الشرق من درنة جيدة مما جعل أهل بنغازى يستوردون منها ما احتاجوه من شعير . ولهذا كان لا بد من امداد أي خطة استيطانية بالاحتياط اللازم لمواجهة مثل هذه السنوات الجافة .

هذه هي أهم النقط الاساسية التي نصح جريجوري باتباعها في تنفيذ عملية توطين المهاجرين اليهود في الجبل الاخضدر لضمان نجاح مشروع المنظمة اليهودية . ويبدو أن الايطاليين قد استفادوا كثيرا من هذه الدراسة التي أعدها جريجوري عندما أخذوا يخططون ويعملون لانشاء المستعمرات الايطالية في الجبل الاخضر في الثلاثينات من القرن الحالي ، وفي عهد بالبو بالذات الذي تبني توطين العائلات الايطالية في ليبيا .

ولم ينس جريجورى أن يلفت نظر المنظمة اليهودية الى ضرورة الاهتمام بدراسة الاحوال السياسية للمنظمة بشكل واسع ، لأن مهمته فى البعثة الموفدة كانت قاصرة على دراسة الاحوال الاقتصادية للبلاد ومواردها الطبيعية على آسس علمية واضحة . ومع هذا نجد جريجورى يلفت نظر المنظمة اليهودية الى حقيقة هامة تتعلق بما لاحظه على سكان المنطقة من روح عسكرية الى جانب كثرة البنادق عندهم ، ولهذا طلب من المنظمة الا تتوقع من أهالى المنطقة ترحيبا بالمستعمرين الاجانب بل عليها أن تتوقع منهم مقاومة . وبرقة هى قاعدة الدعوة السنوسية التى وضع أسسها السيد محمد بن على السنوسي ، ولهذا نراه يلفت نظر المنظمة الى ضرورة الاهتمام بموقف الدعوة السنوسية والعمل على كسبها حتى لا تكون مناهضة للمشروع اليهودي . ويرسم جريجورى حتى لا تكون مناهضة المهنودية أن تكسب بها جانب الدعوة السنوسية فى برقة حتى تأمن سلامة خطواتها فى تنفيذ مشروعها السنوسية فى برقة حتى تأمن سلامة خطواتها فى تنفيذ مشروعها

الاستعمارى فى الجبل الاخضر ، ولكن جريجورى فى تقديره للموقف لم يكن موفقا إذ بالغ فى ضمان نجاح السياسة التى رسمها للمنظمة على أثر زيارته للمنطقة ودراسة أحوالها .

ورغم قصر المدة التى أمضاها جريجورى فى برقة إلا أنه أدرك مدى الارتباط الكائن بين السلطات العثمانية وأهالى برقة فى ذلك الوقت رغم ما كان يبدو من خلاف بين الطرفين بسبب الاجراءات الادارية ، وما اقترنت به من ضرائب وتصرفات فردية من جانب السلطات العثمانية ، وما اشتهر به الاهالى من تمرد على السلطة بغض النظر عن أهدافها العامة . لاحظ جريجورى أن أهالى المنطقة كانوا أكثر وفاقا مع السلطات العثمانية مع اعترافهم بأن السيادة العثمانية هى الحارس الوحيد لهم ضد أى عدوان قد تقوم به بعض الدول الاخرى (١٤) ، ومع هذا سجل لنا جريجورى فى تقريره اسمية السلطة العثمانية هناك وحرية الاهالى فى ادارة شؤونهم ، وسجل جريجورى كذلك الاخبار التى وصلته عن وقوع بعض القلاقل التى قام بها العرب فى مدينة المرج بعد ترك البعثة للمدينة مباشرة ، ولم ينجح جريجورى فى الحصول على معلومات للمدينة مباشرة ، ولم ينجح جريجورى فى الحصول على معلومات ويقول جريجورى : إن الاتراك كانوا يعرفون حدا لتدخلهم فى

ويقول جريجورى: إن الاتراك كانوا يعرفون حدا لتدخلهم فى شؤون عرب ليبيا ، وقد أتيحت للاتراك فى الاعوام الاخيرة أكثر من مناسبة لتعديل سياستهم مع أهل برقة حتى يتجنبوا الاصطدام معهم ، ولهذا فهو ينصح المسؤولين فى المنظمة اليهودية بعمل الترتيبات اللازمة مع الاتراك لحماية المستعمرات اليهودية عند انشائها ، لتفادى التكاليف الباهظة جدا على حد قوله ، لحماية هذه المستعمرات اليهودية بعد إنشائها بواسطة أى قوة عسكرية أخرى (20) ،

وهنا نجد جريجورى يشير الى المحاولات السابقة التى قامت بها الدولة العثمانية بخصوص توطين بعض اللاجئين من

Ibid. P. 13 (18)

Ibid. (19)

Ibid. (20)

الشراكسة والكريتيين في برقة ، ويقول ان جهود الاتراك لم تنجح بخصوص الشركسة ولكنها نجحت الى حد ما بالنسبة لبعض الكريتيين الذين استوطنوا في بلدة سوسة (21) ·

ويشير جريجورى أيضا الى أطماع ايطاليا في البلاد ، وقد قامت السلطات الايطالية بدراسات كثيرة في البلاد فيما بين 1880 ، 1885 واستمرت في أطماعها وهي تحاول توسيع نفوذها عن طريق فتح بعض المدارس وتنمية التجارة ، ولكن كان على الايطاليين أن يتحققوا بصفة عامة من صعوبة استيطانهم في البلاد لما سيواجهونه من عداوة الاتراك والعرب الليبيين لأى محاولة يبذلونها للاستيلاء على بلادهم .

وهكذا جاء تقرير جريجورى شاملا للجوانب العلمية الى جانب الساراته السياسية الهامة التى ضمنها تقريره ، ويختم جريجورى كلامه بخلاصة وافية لأهم النقط التى أوردها فى تقريره ، مضيفا اليها النصيحة التى سمعها من رجب باشا بخصوص ضرورة تجنب عبارة « الاستقلال الذاتى » كأى شرط لأى امتياز يعطى للمنظمة اليهودية مع ضمان الحرية المالية والدينية للمستعمرة اليهودية فى برقة ، أما سلطات الوالى التركى على المستعمرة اليهودية والترتيبات السياسية للبلاد فانها تكون بواسطة سلطات تركية ، مع تحديدها بوضوح فى الاتفاق الذى يتم بين المنظمة اليهودية والسلطات العثمانية (22) .

ويضم الكتاب الأزرق تقريرا وافيا عن الأوضاع الزراعية في برقة . وقد أعد هذا التقرير جون تروتر بصفت المكلف بهذه الناحية كعضو في بعثة « منظمة الاراضي اليهودية » الموفدة الى برقة ، وجاء هذا التقرير الزراعي بتاريخ 25 نوفمبر 1908 أي بعد عودة تاريخ البعثة الى لندن ٠

بدأ تروتر تقريره بالحـديث عن تضــاريس المنطقــة وسطحهــا وتربتها من حيث اللون وعناصر تكوينها . وقد قســم التــربة الى

Ibid. (21)

Ibid. P. 14 (22)

عدة أنواع . ويعطى تروتر وصفا لـدرنة ، وواديها ، ومواردها المائية ، وكيفية نقلها ، ورى أراضيها الزراعية على جانبى الوادى بالمياه التى كانت تأتيها من أعلى المدينة . ويشير الكاتب الى تسرب الكثير من المياه قبل وصولها الى المدينة نفسها ، ومع هذا فان المياه كانت كافية لرى الاراضى المجاورة . ويعطى صاحب التقرير بيانا بالانتاج النباتى للمنطقة من فواكه ومحاصيل . وقد قدر عدد سكان مدينة درنة فى ذلك الوقت بسبعة آلاف نسمة (23) ، ويشير التقرير الى منطقة الفتايح التى تقع على قمة الهضبة الشرقية لمدينة درنة والتى قدر مساحتها فيما بين 15 ، 20 ميلا مربعا . وتعتمد منطقة الفتايح تماما فى زراعتها على مياه الامطار . ويبدو أن صاحب التقرير قد اخطأ فى تقدير مساحة الفتايح لانها تبدو أكبر مساحة مما ذكره .

ويشير أيضا الى المساحات المقطعة المزروعة فيما بين درنة وشحات ، ويعطى وصفا للاراضى الواقعة على الساحل الى الغرب من درنة ، ويستمر التقرير فى وصف لجميع المناطق التى مرت بها البعثة حتى مدينة بنغازى التى قدر عدد سكانها بخمسة عشر ألف نسمة (24) ، وقد اشتغل عدد قليل من سكان بنغازى بالراعة ، وأبدى تروتر إعجابه بالبساتين التى حول بنغازى من حيث الزراعة ، وكان رى هذه البساتين يتم بواسطة الآبار التى كانت الملوحة تشوب مياهها (25) ،

وبعد هذا الوصف العام الذي أعطاه تروتر للمنطقة ابتداء من درنة شرقا حتى بنغازى غربا انتقل الى الحديث عن الامطار وبقية عناصر المناخ لاعتماد البلاد على الامطار باستثناء بعض المناطق القليلة التي كانت تعتمد على الآبار، ويعطى التقرير وصفا لخزانات المياه القديمة في الصفصاف وامكانياتها الماثية لحدمة مدينة شحات في العصر القديم مع عمل مقارنة بين ما كانت عليه الزراعة قديما والوقت الذي جاءت فيه البعثة على أساس الموارد المائية، ويصف

Ibid. P. 15 (23)

Ibid. P. 18 (24)

Ibid. (25)

التقرير مناخ البلاد بأنه ممتاز ويصلح لانبات معظم المحاصيل . ويعطى تروتر وصفا مختصرا لحالة النبات في المناطق التي زارها.

أما بخصوص الحيوانات فقد أعطى التقرير بيانا بالحيوانات التى تعيش فى المنطقة ويشيد بمهارة العرب فى تربية الحيوانات ، وخاصة الجمال والحيول والماشية والاغنام التى يصدرون منها أعدادا كبيرة الى البلاد الاخرى ، ويشير التقرير الى الطيور التى تعيش فى البلاد ومدى خطورة بعضها على المحاصيل الرزاعية ، ولهذا نجد تروتر ينصح بشن حملة على اليمام الموجود فى شحات لحطورته على المحاصيل كما فعلت الطيور فى السودان حيث قضت على ربع المحاصيل ، ولا ينسبى صاحب التقرير ان يشير الى الحشرات الموجودة فى البلاد وأنواعها ،

وبعد ذلك ينتقل تروتر الى الحديث عن طرق الرزاعة التى شاهدها والتى وجدها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه فى العصور القديمة . ولا يتبع الفلاحون نظام الدورات الزراعية باستثناء الحال فى منطقة بنغازى ومنطقة درنة ، وهو يرى إمكانية مضاعفة المحاصيل باستعمال الطرق الرزاعية الحديثة والحصول على معلومات دقيقة عن الامطار فى المناطق الداخلية .

وقدم تروتر مشروعاً بالخطوات الاساسية التي رآها ضرورية لتحقيق توطين اليهود في برقة ، وتتلخص هذه الخطوات في النقط الآتية:

I \_ نصح أولا بضرورة السيطرة على البلاد كلها وامتلاك العيون المائية بشرائها لأن أهل البلاد كانوا مسلحين والاستيلاء على العيون المائية بالقوة يكلف الكثير في مقابل اخضاع أهل البلاد، ولكن السيطرة على البلاد من درنة الى بنغازى ضرورى لتحقيق نجاح مشروع توطين اليهود .

2 بعد الاستيباء على البلاد يعطى الاهتمام الى المناطق المسجرة ، وتبدأ عملية ضمان مورد للاخشاب للايام المقبلة وفى نفس الوقت لا بد من الحصول على حماية المناطق العارية فى البلاد ، ولما كان الحشب هو الوقود الوحيد الذي يمكن الحصول

عليه في البلاد لهذا كان من غير المعقول تدمير الخشب الموجود دون إحلال ما يحل مكانه ، ويستعمل الخشب المقطوع للوقود وللاغراض الاقتصادية الاخرى ، فالفحم الذي يستورد من الخارج غالى الثمن ·

3 \_ ضرورة وضع الغابات والاحراش منذ البداية تحت إشراف دقيق ، ويمنع الاهالى من قطع الاشجار وتدميرها · ويمكن إذالة الاشجار والاحراش عند الحاجة ، ولكن لا بد من زراعة الارض بالحبوب أو إعادة استنباتها ، ويجب أخذ قائمة بكل الاشجار التي ارتفاعها يزيد عن العشرين قدما مع الرقم التقديرى للاقدام المكعبة لكل شجرة وتحديد موقع هذه الاشجار ، ولا يسمح لاى فرد بقطع أى شجرة لاستعماله الخاص بدون أخذ موافقة المراقب المسؤول عن الاشجار . وتوقع تروتر أن يكون المستوطنون الاوائل أكثر تدميرا للاشجار بسبب الجهل وليس بسبب العمل المتعمد ، ولهذا كان من الحكمة في رأيه اتخاذ اجراءات المنع منذ البداية ، خلاصة القول أن تروتر أعطى اهتمامه الكبير لضرورة حماية ثروة الغابات ·

4 ـ تقسيم الارض الى مساحات تتراوح ما بين عشرين وثلاثين فدانا (\*) ، بحيث تكون كل مساحة صالحة لمعيشة أسرة واحدة وإن كان تروتر قد فضل التقسيم على أساس ثلاثين فدانا ٠

5 ـ طالب بضرورة أخذ الضرائب من المستوطنين اليهود على أن تكون خفيفة . وتخصص هذه الضرائب لمواجهة طلبات البناء والطرق ونفقات الشرطة وحراسة الغابات والاغراض العمرانية الاخرى . وقد استحسن صاحب التقرير فرض هذه الضرائب من البداية لتجنب أى متاعب أو عدم الرضا فيما بعد .

6 ـ ضرورة اتباع الدورات الزراعية ويبين تروتر فائدة اتباع مثل هذه الدورة باعطاء مثال لذلك باختيار مساحة من الارض تبلغ 28 فدانا ٠

7 ـ نصح تروتر بأن يتبع المستوطنون القادمون الاسس العامة التى اتبعها العرب أهل البلاد لبساطتها ولانها أكثر اقتصادا

8 \_ ينصح بأن يكون عدد الوافدين في السنة الاولى قليلا حتى

<sup>(\*)</sup> الهكتار يساوى فدانين ونصف

لا يسبب الطلب المفاجىء للحيوانات اللازمة ارتفاعا في الاسعار . واذا بقيت المصاريف قليلة فستكون هناك فرصة للتنمية المقبلة •

9 ـ لاسباب سياسية ينصح بعدم صرف أموال للعرب أكثر مما هو ضرورى لانهم يملكون عددا لا بأس به من البنادق والرصاص اللازم لها . وفي زيادة اعطائهم المال الفائيض فرصة لتزويدهم أكثر بوسائل خلق المتاعب في المستقبل لجيرانهم القادمين للعيش معهم في المنطقة . ويقوم تروتر بعمل مقارنة في هذا الخصوص بما حدث في السوادن .

10 - نصبح بضرورة قيام المستوطنين أنفسهم بالاعمال اللازمة لمستوطناتهم مع تأجيل الاعمال الكبيرة التى تحتاج الى اعداد كبيرة من الرجال الى ما بعد عندما تتواجد الاعداد اللازمة من الرجال . وهذه السياسة تفيد فى أن يعطى المستوطنون فرصة مساعدة أنفسهم لانفسهم مع توفير الاجور لهم . وبهذه الطريقة لا تدخل عناصر أجنبية غير مرغوب فيها فى البلاد ٠

ويختم تروتر تقريره الزراعي باعطاء تقديره لتكاليف تـوطين الاسرة اليهودية بحوالي أربعين استرليني ، ولكن هــذا المبلــغ لا يشمل بناء بيت السكن أو دفع تكاليف السفر .

وعند عودة البعثة بعد الانتهاء من مهمتها طلب رئيسها الاستاذ جريجورى من تروتر صاحب التقريسر النزراعي زيارة احراش الزيتون في جزيرة صقلية ومحاولة معرفة اسباب عدم انتاج اشجاد الزيتون في الجبل الاخضر ، وهي سليمة وليست مريضة ومحمية من الحشرات ، وهي دائمة الحضرة ، ولهذا نجد تروتس يتحدث في تقريره عن زيارته لجزيرة صقلية لهذا الغرض . وقد قام باعطاء ملاحظاته بخصوص كيفية اصلاح اشجار الزيتون في الجبل الاخضر حتى تعطى محصولها من الزيتون و

ويتناول تروتر فى تقريره الزراعى التحليلات الميكانيكية والكيمائية لتربة برقة حسب مناطقها المختلفة كما فعل فى منطقة سهل المرج الذى تكونت تربته الحمراء من التلال المحيطة بالسهل وقد زود تقريره بقوائم متعددة بالعناصر المختلفة التى تحويها

تربة كل منطقة . ولا ينسى تروتر أن يقارن تربة برقة بالتربة التى وجدها في كل من جزيرة مالطة وجزيرة صقلية ·

ويختم تروتر تقريره الزراعي بتحليل طبيعي للتربة في برقة . ويسجل خلاصة تحليلاته في وصف تربة البلاد من الناحية الكيمائية والميكانيكية على أنها ممتازة مع جودة موقع البلاد ، وقد جمع الكاتب 37 عينة من التربة من أماكن مختلفة في البلاد على مسافات واسعة فيما بينها في مناطق مختلفة ومن انواع مختلفة للتربة في مظهرها . وقد أثبت الفحص العلمي الدقيق أنها جميعا غنية في عناصر الحصوبة الشيء الذي وجده وحيدا في تجربته الخاصة (26) .

ويتضمن الكتباب الأزرق أيضا تقريس عن الموارد المائية والامكانيات الهندسية لبرقة ، وقد قام باعداد هذا التقرير كل من ميدلتون وهنتر ودف بالاشتراك سويا في إعداده •

يذكر التقرير أن دف انضم الى اعضاء البعثة التى كان عليها زيارة برقة حسب الخطة التى أعدها الاستاذ جريجورى ، ولهذا ترك دف لندن مع أعضاء البعثة يوم الخامس من يوليو 1908 ، وكانت مهمته دراسة الموارد المائية للبلاد مع العناية الخاصة بالرى للاغراض الزراعية ، وتقديم نتائج دراسته فى تقرير خاص ، وقد تعطلت البعثة عن الوصول الى درنة لاسباب خارجة عن إرادة اعضائها كما سبق تبيينه ، وكان وصول البعثة الى درنة يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 1908 ، وقد رحب أعضاء البعثة برفقة الاستاذ ناحوم شلوش الذى انضام اليهام وهام فى الطريق الى برقة ، وانتهت مسيرة البعثة فى بنغازى يوم الجمعة 14 أغسطس ، وقد وصل جريجورى والطبيب ادر والمستر دف الى لندن يوم الاربعاء 26 أغسطس ، أما تروتر فقد بقى متخلفا يوما أو يادمين لفحص أحراش الزيتون فى صقلية ،

ويشتمل تقرير الموارد المائية والامكانيات الهندسية لبرقة على النقط الآتية :

Ibid. P. 36. (26)

- الانطباعات العامة لاعضاء البعثة عن المهمة التى قاموا بها ٠
  - 2 \_ نسبة الانواع المختلفة للارض في برقة •
- 3 ـ عرض الملاحظات الخاصة بالموارد المائية مثل الآبار والعيون٠
- 4 ـ النتائج التى وصلت اليها البعثة مثل احتمال الحصول على مورد مائى للرى وللاغراض المنزلية ·
  - 5 \_ النقل مثل الطرق والسكك الحديدية ٠
    - 6 ـ الموانى •
    - 7 \_ خلاصة عامة لهذا التقرير ٠

أما بخصوص الانطباعات العامة التي كونها أعضاء البعثة فقد لاحظوا أن جميع العرب الذين قابلوهم في الرحلة كانوا مسلمين . وكان الاهالي يحصلون على الاسلحة بشرائها من تجار يونانيين يقومون بتهريبها الى البلاد في مقابل أرباح مجزية .

أما الانطباع الثانى فقد كان بخصوص السيادة العثمانية إذ لاحظ اعضاء البعثة أن الاتراك ليس لديهم الاشراف القوى على العرب، ولكن العرب كانوا الى حد ما يحترمون السلطة التركية التى كانت تخشى بدورها ممارسة أى ضغط عليهم حتى لا يقاومونها فتضطر الى استدعاء قوات كبيرة لفرض سيطرتها الشيء الذى كان يقلق راحة الاتراك (27) .

ثالث هذه الانطباعات كان بخصوص سكان البلاد الذين كانوا من العرب الذين كانوا يقومون بزراعة أرضهم ، وأنهم لا يقبلون دخول شعب جديد عليهم ليأخذ الارض منهم الامر الذى سيثيرهم لانهم لن يكونوا على استعداد للجلوس وهم يرون بلادهم أو على الاقل الارض التى يفلحونها تؤخذ منهم ، ويقول التقرير : إنه من المحتمل القيام ببعض الاجراءات الودية للتغلب على هذه الصعوبة . ويشير التقرير الى ضرورة الاهتمام بهذه الناحية ،

أما آخر هذه الانطباعات فقد كانت خاصة بمناخ البلاد وصلاحيته . لقد بدأت البعثة أعمالها في الصيف وفي أشد شهور

Ibid. P. 38. (27)

السنة حرارة والكنها كانت محتملة حتى بالنسبة لافراد البعثة القادمين من المناطق الشمالية الباردة ، والملاحظ أن جميع التقارير قد أكدت روعة المناخ طيلة شهرو السنة وخاصة في شهرو الشناء . وقد ساعد هذا المناخ مع انعدام وجود المستنقعات على خلو المنطقة من الامراض العامة المعروفة .

وبعد هذه الملاحظات العامة التي سجل فيها اعضاء الفريق انطباعاتهم تناول التقرير نسبة الانواع المختلفة للارض في برقة . وقد ركز الفريق على مساحة الارض الممتدة فيها شمال الخط الواصل بين بنغازى ورأس التين الى الشرق من درنة . وتبلغ هذه المساحة ستة آلاف ميل مربع ، وهي نفس المساحة التي تبدو خضراء في الخريطة التي أثبتها هيلد براند في كتابه عن برقة والتي وصفها بأنها قابلة للزراعة ، ويقول التقرير : إنه في حالة استعمار البلاد فهناك خمسة آلاف ميل مربع أخرى ولكنها أقبل جودة ، وتقع الى الجنوب من المساحة السابقة . وهذه المساحة الثانية يمكن الاستفادة منها فيما بعد . وقد بين التقرير هاتين المساحتين في الخريطة التي أرفقها الفريق بتقريره .

وقام الفريق بأخذ عينة من الارض مساحتها 550 ميلا مربعا من الستة آلاف ميل مربعا وقسمها حسب أنواعها المختلفة الى خمسة أنواع مع مساحة كل نوع منها ·

أما بخصوص الموارد المائية فقد اعترف هذا الفريق في تقريره بأن البعثة قامت بزيارتها للبلاد في اسوأ أحوالها الصعبة حيث فصل الجفاف يسود وخاصة في يوليو وأغسطس وقد سبق أن كانت الامطار قليلة في الشتاء السابق وقد تعمدت البعثة المجيء في اسوأ الاحوال حتى يمكن معرفة المشروعات المائية اللازمة للتصميم لمواجهة مثل هذه الاحوال والمعروف أن سبجلات الامطار قد سبجلت تناقصا مستمرا في المطر بعد 1904 م (28) .

لقد شعر المستر دف رئيس هذا الفريق الذي أعد هذا التقرير بخيبة أمل كبيرة بخصوص الاوضاع المائية في البلاد بشكل لم

Ibid. P. 40 (28)

يتوقعه خصوصا وأنه قد سبق له الاطلاع على ما كتبه هيلد براند في كتابه وما ذكره الآخرون في المصادر الاخرى التي اطلع عليها ٠

ويستفيد الستر دف من الابحاث الجيولوجية التى قام بها رئيس البعثة الاستاذ جريجورى فى تعليل أوضاع الموارد المائية السيئة بأن بنية البلاد تتكون من صخور جيرية مسامية كالغربال ولهذا فان الامطار التى تسقط فى الشتاء تتسترب داخل هذه الصخور الى البحر (29) ، ولكن هناك مساحات صغيرة من الاحجار الجيرية المسامية توجد فيها بعض القيعان الصلبة التى تساعد على وجه خفظ المياه وعدم تسربها ، وبالتالى سهولة ظهورها على وجه الارض كعيون وينابيع . وهذا هو ما يعلل وجود عين أبوللو المعروفة بعين شحات ،

لقد شاهدت البعثة في رحلتها I2 عينا مائية بجانب ما كان يجرى في القناة الجارية المؤدية من عين « بو منصور » بالقرب من درنة . ويشير هذا الفريق الى الآبار التي مر بها وعددها ، وقد وضح التقرير هذه العيون وهذه الآبار على هيئة نقط على الخريطة المرفقة بالتقرير .

وبالتقرير قائمة بالعيون وكميات المياه التى تدفعها بالجالون يوميا . وقد بلغت كمية المياه فى مجموعها يوميا 6,303,000 جالونا (30) ولكن الفريق لم يستطع إعطاء الإمكانيات المائية للآبار التى شاهدها . ويقول التقرير : إن أقوى هذه العيون كانت عيون درنة ولكنها مع هذا لم تكن فى القوة المتوقعة لها حسب ما جاء عنها من تقارير .

ويناقش التقرير موضوع المياه اللازمة لرى الاراضى النزراعية ولكنه لا يجد لها حلا إلا ببناء خزانات كبيرة الحجم، ولكنها باهظة التكاليف. وهذه الخزانات الكبيرة تقوم بجمع المياه من الامطار التى تسقط فى الشتاء وهو فصل معروف بانخفاض درجة حرارته مع قلة فى درجة البخر. اما بخصوص المياه اللازمة للاغراض المنزلية

<sup>[</sup>bid. (29)

Ibid. P. 41, 45. (30)

فالتقرير يقدم دراسة وافية عن العيون ، وكيفية الاستفادة منها ، وكذلك بالنسبة للآبار الموجودة ، وكيفية تعميقها للاستفادة من مياهها بشكل أوسع بواسطة الآلات الميكانيكية مع عصل حساب لتكاليف عملية تعميق الآبار وتشغيلها . ويتحدث التقرير عن عملية جمع مياه الامطار التي تسقط فوق سطوح البيوت وحفظها في خرانات خاصة بالبيوت للاستعمال اليومي للعائلات المستوطنة .

ويتناول هذا التقرير الطرق اللازمة لتسهيل عملية توطين العائلات اليهودية ، وهو يرى ضرورة البدء بتعبيد الطريق الذى يربط شحات بسوسة واعداد هذا الطريق لمرور العربات . ويبلغ طول هذا الطريق ما بين 12 ، 13 ميلا . أما تكاليف تعبيده فهى حوالى 12 ألف استرلينى ، وأما الطريق الآخر فهو الطريق الذى يربط طلميته بالمرج وطوله حوالى 17 ميلا . وقد قدرت تكاليف تعبيده بحوالى 16 ألف استرليتى ،

واقترح التقرير مد سكة حديدية ضيقة من سوسة الى شحات . وكانت تكاليف ذلك الخط حوالى 35 ألف استرليني . واقترح أيضا مد سكة حديدية من طلميت الى المرج وإن كان هذا الخط ليس فى أهمية خط السكة الحديدية المقترح لربط سوسة بشحات . وعند توطين المعمرين اليهود فى سهل المرج فلا بد من خط سكة حديدية من المرج الى بنغازى ، وقدرت تكاليف هذا الخط بحوالى IIO ألف استرليني .

وتحدث التقرير عن ضرورة اصلاح ميناء بنغازى وتعويله الى ميناء صالح لاستقبال حركة المهاجرين اليهود وتوطينهم ، وقدرت التكاليف اللازمة لاصلاح هذا الميناء بعوالى 320 ألف استرلينى . ويرى التقرير إعطاء ميناء سوسة الأفضلية عن ميناء طلميتة فى حالة إنشاء ميناء بعرى آخر بالاضافة الى ميناء بنغازى لأن الصخور الموجودة فى ميناء سوسة تصلح لأن تكون نهايتين لحوض الميناء مع ضرورة تعميق داخل ميناء سوسة وبناء حاجز للامواج بها ، قلرت تكاليف هذه الاصلاحات المطلوبة لميناء سوسة بمائتين وخمسين ألف استرليني ٠

وآخر هذه التقارير التي يضمها الكتاب الأزرق هو التقرير الذي أعده الطبيب م · · · ادر عن الاحوال الصحية في برقة ومدى صلاحيتها للمستوطنين اليهود من الناحية الصحية · وقد اعتمد الطبيب ادر في إعداد تقريره على نتائج فحص بعض المرضى في مدينة طرابلس ومدينة بنغازي ودرنة وشحات والمرج ، وفي أماكن أخرى لم يذكرها في تقريره ، واعتمد أيضا في إعداد تقريره على معلومات طبية جمعها من أطباء في طرابلس وبنغازي ودرنة ، كل ذلك الى جانب المعلومات التي استمدها من اشخاص آخرين غير أطباء من المصادر والسجلات الطبية عن أحوال الصحة في البلاد ، ويذكر ادر في تقريره أن أهم المعالم الصحية للبلاد يمكن حصرها في المناخ الممتاز لهضبة الجبل الاخضر ، فالحرارة هناك حصرها في المناخ الممتاز لهضبة الجبل الاخضر ، فالحرارة هناك

وهكذا اشترك ادر في تقريره الطبي مع بقية زملائه في التنويه بمناخ المنطقة ، والبلاد تخلو من وجود الاوبئة باستثناء رمد العيون ، وهي خالية أيضا من الحيوانات المفترسة التي تهدد الحياة وتكون خطرا عليها ، ويقول الطبيب ادر : إنه بعد أن ترك مدينة طرابلس لم ير حشرات الناموس ولم يسمع لها صوتا ، ومعنى هذا أن البلاد خالية منمرض الملاريا(عاق)، ولكن يبدو أن ادر كان قد التزم جانب التعميم إذ المعروف أن منطقة تاورغاء إلى الشرق من مسراته كانت موبوءة بالملاريا لوجود المستنقعات فيها ، ولم يقض على هذا المرض نهائيا الا في السنوات الاخيرة ،

ليست عالية ، والليالي تميل إلى البرودة مما يوفر نوما هادئا .

ويذكر الطبيب ادر أن الأوبئة التي عانتها البلاد في السابق كانت محصورة الى حد كبير في بعض المدن الساحلبة ، كوباء الحمى النخاعية الذي عرفته مدينة بنغازى في 1878 . وكثيرا ما كانت الأوبئة التي تعرضت لها البلاد آتية اليها من الخارج ، فوباء الكوليرا الذي عرفته البلاد في 1837 انتقل اليها من مصر ، والطاعون الذي انتشر في البلاد في سنة 1821 جاء اليها من مصر ، وقد قضى هذا الوباء في أربعين يوما على معظم سكان درنة

Ibid. P. 47 (34)

الذين أصبحوا 500 نسمة فقط بعد أن كانوا 7000 نسمة ، وفي ابريل 1858 انتشر الطاعون بين افراد القبيلة التي كانت تعيش حول مدينة بنغازي ، ومن هناك انتشر الوباء في معظم الولاية ولم ينته إلا في يوليو 1859 ، وانتشر هذا الوباء مرة اخرى في نفس المنطقة في 1874 ، ولكنه كان محدودا هذه المرة بين بعض قبائل برقة التي كانت تسكن الجبل الاخضر وانتهى خطره في يوليو ، وكانت هناك 533 حالة مرض بين 734 من سكان البلاد ، أما حالات الوفاة فقد كانت 208 حالة ، وفي 1803 انتشر وباء في بنغازي وجاءت بعثة طبية من جزيرة مالطة لهذا الغرض ،

أما مرض الجدرى فقد كان شيئا عاديا فى البلاد ، وفى 1802 انتشر مرض التيفوس فى ولاية طرابلس الغرب ، وسبب وفايات كثيرة خصوصا فى هضبة برقة ، وقد فقدت الولاية خمس سكانها الذين كانوا يبلغون فى ذلك الوقت مليونا ، وتكرر حدوث هذا الوباء مرة أخرى فى 1872 م ، ويقول الطبيب ادر : ان البلاد عرفت الحمى المالطية حديثا فى ذلك الوقت نتيجة استعمال حليب الماعز ، وخاصة فى مدينة بنغازى ومدينة درنة بعد أن أصبحت برقة تستورد بعض الماعز من جزيرة مالطة (32) ،

أما التراكوما فهى منتشرة فى البلاد بين سكانها من العرب واليهود خصوصا بين الفقراء منهم (33) . ويبدو أن هذا المرض لم يكن قاصرا على ليبيا وحدها بل كان منتشرا فى المنطقة الجغرافية، ويستدل ادر على ذلك بأن الفحص الذى أجرى على أطفال المدارس بالقاهرة أثبت ان 51% منهم مصابون بالتراكوما ، مما دفع السير ارنست كاسل SIR ERNEST CASSEL على إرسال مستشفى متنقل خاص على حسابه لعلاج التراكوما هناك . وقد أتت بعثت الطبية بنتائج ممتازة (34) .

وهكذا استمر الطبيب ادر في ذكر بعض الامراض التي عرفتها البلاد . ولهذا يمكن اعتبار تقريره مرجعا تاريخيا هاما لدراسة

Ibid. P. 48 (32)

**Ibid.** (33)

Ibid. (34)

تاريخ الامراض والاوبئة في البلاد ، وينهى الطبيب تقريره باعادة القول بأن البلاد تعتبر من الناحية المناخية والصحية لا مثيل لها . واذا كانت الموانى عاملا من عوامل زيادة الاوبئة فانه يمكن إحكام ادارتها الصحية وتجنب أي مصدر للخطر من ناحيتها .

بعد كل هذه التقارير المختلفة يأتى الملحق الذى أعده الدكتور ناحوم شلوش عن اليهود واليهودية فى برقة القديمة ، والغرض واضح من هذا الملحق وهو إبراز الحلفية التاريخية التى يمكن أن تبرر بها ، منظمة الاراضى اليهودية » ، فكرة إنشاء الوطن اليهودى فى برقة ، والاعتداء على أهلها باغتصاب أرضهم وإعطائها ليهود رومانيا وروسيا ومن على شاكلتهم .

وهكذا جاء الكتاب الأزرق ليبدأ بمقدمة تاريخية وسياسية لشرح كيف بدأت فكرة إنشاء الوطن القومى لليهود في ليبيا ، وكيف تطورت الفكرة ومبرراتها الدينية والاجتماعية والسياسية ، والاوضاع الدولية التي أحاطت بتنفيذ الفكرة . وجاء الكتاب الأزرق لينتهى بهذا الملحق التاريخي لتعميق جنور الفكرة والعودة بها الى عصور قديمة على أسس تخيلها الكاتب في ذهنه ، وأفرغها في هذا الملحق لعله يقنع بها غيره . ويكفى أن نقول : إنه استاذ للعلوم السياسية في جامعة باريس ، وهو منصب علمي في جامعة لها مكانتها الخاصة خصوصا في نفوس العرب الذين بدأوا يأخذون من باريس مركزا لنشاطهم الفكري والسياسي منذ أن عرف العرب الاتصال بباريس بعد الحملة الفرنسية على مصر في بداية القرن التاسع عشر ، وما تلاها من أحداث وتطورات سياسية جعلت العرب يتخذون من باريس مكانا للقاء بينهم للتشاور في قضاياهم وللتفاهم فيما بينهم ،

يبدأ ناحوم شلوش هذا الملحق بالاشارة الى ما قال المؤرخ اليهودى «يوسف» (\*) بخصوص اعتبار برقة امتدادا لفلسطين فيما وراء نهر النيل ، وشلوش في إشارته هذه يعتبر برقة امتدادا

<sup>(\*)</sup> فلائيسوس جوسيفوس Flavius Josephus مؤرخ يهودى وقائد عسكرى من مواليد فلسطين ( 37 - 95 م ) . كانت له أدوار هامة فى ثورة اليهود ضد الرومان فى فلسطين قبل ان يستسلم ويصبح فيما بعد أحد المواطنين الرومان .

لفلسطين فيما وراء نهر النيل ، وشلوش في إشارته هذه يعتبر برقة مركزا هاما للاستعمار اليهودي على مرر العصور . ومن هنا جاءت أهمية الاشارة التي بدأ بها شلوش ملحقه التاريخي للكتاب الأزرق ، والتي كشف فيها عن نواياه المبيتة بخصوص أطماع « منظمة الاراضي اليهودية » في برقة · ولنا فيما قاله المرحوم الاستاذ عبد الحميد العبادي (\*\*) ( بك ) أحسن رد على ما دعا إليه شلوش في إشارته هذه ، قال مؤرخ مصر الاسلامي في العصر الحديث :

« إن لوبيا قطر عربى بين العروبة ، فى طبيعة أرضه وخصائص سكانه ، ولولا وادى النيل لكان قطعة من أرض الجزيرة العربية لا تختلف عن نظائرها اختلافا جوهريا فى شىء » (35) .

ولأهمية الدور الذي لعبته برقة في تاريخ اليهود قال شلوش: إنه باستثناء بلاد ما بين النهرين لا يوجد بلد لعب دورا هاما في تاريخ اليهود مثل ما لعبته برقة . وهو في قوله هذا يشير الى تاريخ برقة القديم في عهد البطالسة والعهد الروماني ، وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك في الصفحات السابقة .

ويشيد شلوش بالرحلتين اللتين قام بهما في ليبيا ، واللتين مكنتاه من معرفة الكثير عن البلاد وتاريخها ، وهو في هذا الملحق يقدم خلاصة تاريخية قد ركزها حول تاريخ الوجود اليهودي في البلاد وأهم المعالم البارزة في تاريخهم في برقة ، وقد تناول شلوش كل هذا بالتفصيل فيما بعد في كتابه ، رحلات في شمالي افيريقية » .

وقد رأينا كيف ساءت العلاقات بين الرومان واليهود في برقة مما أدى فيما بعد الى قيام اليهاود بشورتهم الكبارى في برقة

<sup>(</sup>مه) من ابناء الاسكندرية ومواليدها في 1892 م . كان حجة في التاريخ الاسلامي . تولى استاذية التاريخ الاسلامي في جامعة القاهرة ثم جامعة الاسكندرية الى جانب الماهد الاخرى التي درس فيها . له مدرسة خاصة في التاريخ الاسلامي تعتمد على التحليل والمناقشة لا السرد والرواية . تتلمذ عليه الاف الطلاب في مصر وبقية العالم المربي . توفي في الاسكندرية يوم 3 اغسطس 1956 ودفن بعقبرة المنار بها . رحمه الله رحمة واسعة (35) مصطفى عبد الله بعيو . المجهل في تاريخ لوبيا من اقدم العصور الى الغصس الحاضو . الاسكندرية 1947 . من مقدمته للكتاب من 9 .

بالاشتراك مع إخوانهم في قبرص وبلاد فيما بين النهرين في II5 م، وقد أدت تلك الثورة اليهودية في برقة الى قتل 220 ألف من اغريق ورومان برقة (36)، وقد قابل اغريق الاسكندرية وحشية اليهود بقتل عدد كبير من يهود الاسكندرية، ولكن الرومان استطاعوا التغلب على يهود برقة فيما بعد وذبحوا الآلاف منهم وفي سبيل قطع خط الرجعة على المهزومين ولمنع اللاجئين من العودة حولت البلاد بأكملها الى صحراء (37)، وهكذا اختفى الاغريق واليهود من تاريخ برقة وإن استمر وجود بعض بقايا اليهود في البلاد على مر السنين فيما بعد ،

ويقول شلوش: إن البعثة اكتشفت بعض الآثار التى تدل على قيام بعض المستعمرات اليهودية فى الجبل الاخضر والتى استطاعت أن تحتفظ بوجودها فى الداخل بفضل مساعدة البربر من أهل البلاد . ويشير شلوش الى تحول من نجا من اليهود الى داخل البلاد والاختلاط بأهلها من البربر وقد ساهموا فى اشعال مقاومة الاهالى للحكم الرومانى . وعندما جاء البيزنطيون فى عهد جستنيان لاسترجاع البلاد من قبائل الوندال الاوربية اسرع اليهود من الداخل الى الساحل لمساعدة الوندال ضد البيزنطيين .

ويختم شلوش خلاصت التاريخية بأن برقة لم تستطع أن تستعيد رخاءها القديم، وفي نظره ان الاغريق لم ينجحوا في إعادة تعميرها بالسكان مرة اخرى، ولم ينجع الرومان والعرب من بعدهم في تلك المهمة، ويختم كلامه بأن البلاد ما زالت كما هي وما زالت تنتظر سكانها الأصليين اليهود الأبطال (38) .

ولا أعرف من أين جاء الاستاذ شلوش بهذه الاصالة التي نسبها الى اليهود الذين كانوا يعيشون في برقة ، وقد سبق لنا أن رأينا كيف جاء البطالسة باليهود من فلسطين ، وكيف احتضنوهم وأسكنوهم في الاسكندرية وفي برقة ، فعلاقتهم بالبلاد وإن كانت

<sup>(36)</sup> **الكتاب الازرق** ص 52

<sup>(37)</sup> الكتاب الازرق . ص 52

<sup>«</sup> The entire Country was transformed ints a desert » P. 52.

Ibid. (38)

قديمة فهى علاقة جاءت من اللجوء وقد احتوتهم البلاد وحمتهم . وهم أيضا جاءوا الى البلاد وقد سبقهم اليها الاغريق الذين استوطنوا برقة واندمجوا مع أهلها ، فمن أين جاءت هذه الأصالة وماذا نقول عن الليبيين أصحاب البلاد والذين وجدوا فيها منذ آلاف السنين قبل أن يأتى إليها الاغريق ويلجأ اليها اليهود .

إن عبارة شلوش التى ختم بها ملحقه التاريخى خطيرة المعنى وتحمل فى طياتها الكثير من المعاتى التى ربما تكون قد مرت دون الالتفات اليها وقت صدور الكتاب، أما الآن والظروف قد تكشفت عن نوايا اليهود وأطماعهم التوسعية ، وقد أصبحت الأمة العربية فى صراع عنيف فى سبيل الحياة أو الموت أمام الاطماع اليهودية التى اتخذت لها من فلسطين السليبة قاعدة لتحقيق أهدافها ، فان هذا الكلام يجب النظر اليه بجدية وعمل الحسابات له ، وكما يقولون: فان معظم النار من مستصغر الشرر .

والقارى، للكتاب الأزرق يلاحظ أن هناك تكرارا لبعض الأفكار والآراء بشكل واضح ، وقد انعكس بعض هذا التكرار في هذه الدراسة ذلك لأن « الكتاب الأزرق » يضم عدة تقارير مختلفة حول جوانب مختلفة في البلاد ، وقد كلف أعضاء البعثة بدراستها وتقديم نتائج دراستهم حولها . ولهذا كان لا بد من حدوث بعض التكرار الذي يلاحظه القارى، في التقارير المختلفة . ولما كانت هذه الدراسة عن « الكتاب الأزرق » تهدف الى إعطاء صورة حقيقية عنه لقراء اللغة العربية كان لا بد من التكرار احيانا حتى تكون الصورة واضحة عن كل تقرير من تقارير الكتاب .

والكتاب وثيقة خطيرة تكسف الكثير من اسرار الاطماع الصهيونية في الوطن العربي سواء في ليبيا أو فلسطين ، والكتاب يلقى الضوء على الكثير من المؤامرات التي لعبها اليهود في كيان الدولة العثمانية ، وكيف ساهم الصهاينة في الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني ونظام حكومته لمعارضته للاطماع الصهيونية في فلسطين رغم كل الاغراءات التي قدمت له شخصيا ولحكومته ، فلسطين رغم كل الاغراءات التي قدمت له شخصيا ولحكومته ، والتي ساهم الصهاينة في ثورة جماعة الاتحاد والترقي ، والتي رحب بها العرب وغيرهم من رعايا الدولة العثمانية واعتبروها

بداية للعهد الدستورى « عهد المسروطية » •

لقد عرف الصهاينة كيف يدعون الصداقة للسلطان عبد الحميد الثانى حتى اطمأن اليهم فى الوقت الذى كانوا فيه يتبنون رجال « تركيا الفتاة » ويخططون لهم . لقد عرف الصهاينة كيف يتسللون الى بعض المناصب الهامة التى ساعدتهم فى الاطلاع على الكثير من اسرار الدولة للاستفادة منها لمصلحتهم ، وتوجيه كبار المسؤولين فى الدولة العثمانية الوجهة التى يريدونها لحدمة أهدافهم عن رضا وقبول ، بل وحماس شديد يصل الى مرحلة التشكيك فى حقيقتهم مهما التمسنا الأعذار لهم ، ولنا فى رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب ويعقوب كريجر اليهودى والترجمان العام للولاية فى عهده ما يكشف مشل هذا المخطط الصهيونى ، كل هذا وأكثر منه ورد واضحا فى هذا « الكتاب الأزرق » •

إن الدارس لهذا الكتاب بصفة عامة وللمقدمة التاريخية والسياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى اليهودية » وأحد اركان الحركة الصهيونية ، سيجد الكثير من الحقائق التاريخية التى تلقى الضوء على أحداث الدولة العثمانية وما كانت تعانيه من مصاعب فى بداية القرن العشرين .

والكتاب مصدر اساسى فى دراسة تاريخ ليبيا ولكن على الذين يريدون الاعتماد عليه فى هذا الخصوص أن يأخذوا حقائقه التاريخية بحذر لانها كتبت لحدمة فكرة معينة ، وخاصة ذلك الملحق التاريخي الذي كتبه الدكتور ناحوم شلوش الاستاذ الاسبق للعلوم السياسية فى جامعة باريس والذي جاء خاتمة للكتاب .

والكتاب أيضا مصدر أساسى فى دراسة جيولوجية منطقة الجبل الأخضر ، وأوضاع برقة المناخية والمائية والصحية ، وقد وردت بالكتاب معلومات اساسية وطريفة ، وإحصائيات ما زالت معتمدة حتى يومنا هذا ، وما زالت جهود الاستاذ جريجورى فى دراسة جيولوجية المنطقة تعتبر مصدرا أساسيا فى الدراسات الجيولوجية التى يقوم بها علماء الجيولوجية فى الوقت الحالى ، ولهذا قل أن نجد كتابا أجنبيا يتناول دراسة جغرافية برقة وأوضاعها العامة دون

الرجوع الى ما كتبه جريجورى وبقية زملائه مباشرة أو نقلا عمن اعتمد على جريجورى وبقية اعضاء بعثته ·

وتعتبر الدراسة التى قدمها الكتاب بخصوص طريقة توطين اليهود اللاجئين فى الجبل الأخضر من أهم جوانب الكتاب والتى تفيد كل من يريد تعمير منطقة الجبل الأخضر بصفة خاصة وبقية المناطق الاخرى القابلة للتعمير فى ليبيا بصفة عامة . ومن المؤكد أن الايطاليين فى مشروعهم الاستيطانى الذى وضعوه لتوطين بعض العائلات الايطالية فى الجبل الأخضر قد استفادوا كثيرا من خطة التعمير التى رسم خطوطها الاساسية هذا الكتاب ، والتى جاء ايتلو بالبو فيما بعد ، وتبناها لتحقيق سياسته الاستعمارية الفاشستية . والزائر لمنطقة الجبل الأخضر وهو يشاهد بقايا المستعمرات الايطالية بمزارعها الخاصة الملحقة بالمساكن العائلية وما يحيط بها من بساتين وخزانات لحفظ المياه يرى تطبيقا عمليا للسياسة التى رسمتها البعثة لتنفيذ مشروع توطين يهود رومانيا وروسيا فى الجبل الأخضر و

وقد آثار « الكتاب الأزرق » بعد صدوره في يناير 1909 تعليقات هامة في المجلات العلمية والصحف اليومية وبعض الكتب التي صدرت عن ليبيا ، وكان الكتاب محل نقد شديد من الصحافة الايطالية لأنه جاء مخيبا للآمال الكبيرة التي كانت تمنى بها الحكومة الايطالية الشعب الايطالي ، عندما جعلته يتغنى بانشدودة «طرابلس الجميلة » TRIPOLITANIA BELLA ، إذ كانت الصحافة الايطالية بتوجيه من الحكومة الايطالية تطنب في مدح ليبيا وتحسينها في نظر الشعب الايطالي ، حتى تهون عليه كل تضحية في سبيل الحصول عليها ،

ونشرت « المجلة الجغرافية » التي تصدرها الجمعية الجغرافية الملكية في لندن في عددها الصادر في اكتوبر سنة 1909 عرضا « للكتاب الأزرق » بقلم الاستاذ د. ج. ه. تحت عنوان « برقة » (39) .

D.G.H. Cyrenaica. The Geographical Journal. London: (39) The Royal Geographical Society. October 1909. PP. 444 - 445.

نجح الكاتب في إلقاء الضوء على « الكتاب الأزرق » في مقاله المنعتصر ، ركز الكاتب على ما جاء في الكتاب من مميزات اختصت بها برقة حتى جعلتها محل اختيار من « منظمة الاراضى اليهودية » لتحقيق مشروع الوطن القومي لليهود ، بالإضافة الى ما وجدته المنظمة من السلطة العثمانية في طرابلس من ترحيب وتشجيع لتبنى تنفيذ هذا المشروع ، ولكن الكاتب لم ينس الاشارة الى أهل البلاد وما كانوا يملكون من سلاح . وأشار كاتب المقال باختصار الى بعض المحاولات التي قامت بها السلطات العثمانية لتوطين بعض اللاجناس الاخرى في برقة ومدى نجاح تلك المحاولات . وأشار الكاتب ايضا الى الجهود التي بذلها رجب باشا في سبيل تحقيق المسروع اليهنيةي . وبعد ذلك ينتقل كاتب المقال الى الحديث عن البعثة الموفدة وأعضائها ، والمهمة التي قاموا بها مشيدا بنتيجة أعمالهم حتى أنه اعتبرها قيمة ووثيقة هامة ،

ولم ينس الكاتب أن يأخذ على البعثة سرعة التحقيقات التى قاموا بها نظرا لقصر المدة التى قضوها فى مهمتهم الى جانب اختيار فصل الصيف وقتا لبعثتهم وتقيدهم بالسير فى حدود الطرق الرئيسية ، ولكن هذا لم يمنع الكاتب من أن يقول: إن ابحاث هذه البعثة كانت الاولى من نوعها فى برقة ، وقد قام بها خبراء مختلفون فى اختصاصاتهم ولكن كفريق متعاون . ويقول الكاتب: وليس معنى هذا ان ننكر العمل الذى قامت به البعثة الايطالية فى 1881 معنى هذا ان ننكر العمل الذى قامت به البعثة الايطالية فى عاشراف كمبريو CAMPERIO وهايمان المعلما (\*) ، وإن كان همدف البعثة الايطالية قد اختلف كما اختلفت صفات أعضائها (40) .

ويتناول كاتب المقال المقدمة التاريخية والسياسية التى أعدها إسرائيل زانجويل « للكتاب الأزرق » ، بصفت وئيسا للمنظمة اليهودية ، ويأخذ عليه عدم إلمامه بالحقائق الكافية عن الاكتشافات

<sup>(\*)</sup> من يريد معلومات اكثر عن هذه البعثة الايطالية فليرجع الى كتاب و الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا » تأليف اتيليو مورى وتعريب الاستاذ خليفة محمد التليسي. طرابلس . مكتبة الفرجاني ص 93 .

D.G.H.; op. cit. P. 445 (40)

الحديثة لبرقة التى قام بها المستر ويلد بلندل 1895 ، وعدم معرفته للفريق الامريكى الذى ذهب الى برقة فى 1895 ، حتى يمكنه أن يستلهم الثقة عندما يكتب عن سياسة السلطات العثمانية والوضع السائد فى البلاد ، ولكن كاتب المقال يبدى اعجابه بالموضوع الاساسى للكتاب والملاحظات التى أثبتها أعضاء البعثة فى تقاريرهم التى يضمها « الكتاب الأزرق » . ويسجل كاتب المقال ما لاحظه من اتفاق أعضاء البعثة على بعض الجوانب التى لاحظوها على البلاد عند زيارتهم لها مثل خصوبة التربة ، والمبالغة فى القدرة الاقتصادية لبرقة ، والعجز فى مياه الأمطار ، والمميزات الجيولوجية للاقليم التى لا تساعد على حفظ مياه الأمطار واتفاقهم على عدم خلو البلاد من السكان الكثيرين مع ملاحظة أنهم مسلحون ،

ويتعرض الكاتب لمعلومات الكتاب الخاصة بالأمطار وسجلاتها التى جاءت فى « الكتاب الأزرق » ، ويأخذ على البعثة تقيدها بالسير فى حدود الطرق الرئيسية دون التوغل فى داخل المنطقة بعجة الخوف من التعرض لنقص الماء مع أن كاتب المقال يعتقد أن الماء متوفر حتى فى شهر أغسطس أكثر مما سمعت به البعثة . ولا يسلم كاتب المقال بالرأى الذى قال به زانجويل وجريجورى يسلم كاتب المقال بالرأى الذى قال به زانجويل وجريجورى بخصوص التقليل من عدد سكان برقة ومدينة قورينا فى العصور القديمة ، لتعارض ذلك مع المستندات وشواهد الآثار القديمة ، فضلا عن أنه غير مقتنع بما قاله الاثنان ٠

ويختم كاتب المقال كلامه بالإشارة الى أن المنظمة اليهودية لم تفقد كل أمل في برقة ، وأن التقارير التي قدمها جريجوري وبقية زملائه في البعثة لم تكن الرأى النهائي ، وأنها لم تكن كلها ضد المسروع · وعبر عن سروره اذا عادت البعثة مرة أخرى في فسحة أوسع من الوقت وفي فصل الربيع بالذات لانه ما زال يعتقد في إمكانية البلاد استيعاب عدد من السكان لا بأس به (41) ، لقد نجح كاتب المقال في إبراز أهم موضوعات « الكتاب الأزرق » مع إعطاء وجهة نظره في بعض موضوعات الكتاب ا

Ibid. (41)

ويبدو أن الاستاذ ج. و. جريجورى رئيس البعثة التي أوفدتها المنظمة اليهودية الى برقة لم يكتف بالبحث الجيولوجي عن برقة الذي قدمه في تقريره الى المنظمة ، ولكنه واصل دراساته عن برقة منطلقا من الابحاث التي قام بها في الجبل الأخضر ، ولهذا تراه يكتب مقالا بعنوان « هل الأرض آخذة في الجفاف ؟ » في « المجلة المخرافية » (42) بعدها الصادر في فبراير 1914 . وفي هذا المقال أعطى دراسة لجيولوجية برقة وجغرافيتها الطبيعية . ويعود الكاتب في مقاله هذا ليؤكد حقيقة هامة وهي عدم حدوث أي تغيير على أمطار برقة أو مصادرها المائية منذ أن استوطنها الاغريق في القرن السابع فيما قبل الميلاد . وقد وصل الى هذه الحقيقة العلمية على ضوء الشواهد الأثرية وعلى ضوء ما كتبه الجغرافي بطلميوس بخصوص توزيع النبات في برقة ، الذي كان يشبه ما عليه الحال في الايام المعاصرة (43) .

وكان الاستاذ جريجورى قد نشر مقالا آخر في « المجلة المعاصرة » في عددها الصادر في ( يوليو - ديسمبر 1911 ) عن « مصادر طرابلس الغرب » (44) • وقد تناول الكاتب في مقاله هذا : المعاولات الايطالية للتغلغل في البسلاد سلميا ، العوامل الجغرافية ، قيمة برقة ، احتمال التغيير في المناخ منذ العصور القديمة ، السنوسية • وهكذا جاء مقاله حاويا لعدة موضوعات المعمة ، بعضها جيولوجي وبعضها جغرافي والبعض الآخر اقتصادي الى جانب الأضواء السياسية التي بدأ بها مقاله بخصوص الأطماع الايطالية في ليبيا • وفي كل الموضوعات نجد اشارة مباشرة لزيارته التي قام بها لمنطقة الجبل الأخضر في 1908 والابحاث التي قام بها لمنطقة الجبل الأخضر في 1908 والابحاث التي قام بها هناك وعاد بنتائجها التي قدمها الى « منظمة الأراضي اليهودية » أو احتفظ بها لنفسه لأنها بدت جانبية بالنسبة للهدف الذي من أجله ذهب في بعثته الى برقة •

J.W. Gregory. Is the Earth Drying up? The Geographi- (42) cal Journal. London: The Royal Geographical Society. February 1914. PP. 148 - 169.

Ibid. P. 169. (43)

J.W. Gregory. The Resources of Tripoli. The Contempo- (44) rary Review. London: July - December 1911. PP. 768 - 781.

وعندما كتب الدكتور ادولف فيشر مقاله القيم عن طرابلس الغرب في المجلة الجغرافية في عددها الصادر في نوفمبر 1911 بعد أن قامت القوات الايطالية بغزو البلاد صرح بانه اعتمد على « الكتاب الأزرق » الذي اعتبره تحقيقا علميا للاحوال الزراعية في البلاد (45) .

ولندرة وجود « الكتاب الأزرق » في الاسواق ، ولصعوبة الاطلاع عليه بالنسبة للكثير من الايطاليين الذين لا يعرفون لغة الكتاب الانجليزية قام دى أوجستينى بترجمة الكتاب الى اللغة الايطالية ، ولكن دى أوجستينى لم يقم بترجمة المقدمة التاريخية السياسية التى كتبها زانجويل « للكتاب الأزرق » بحجة عدم أهمية هذه المقدمة للايطاليين ، ولم تتم الترجمة ايضا لبعض اجزاء

Adolf Vischer. Tripoli, The Geographical Journal. Lon-(45) don. November 1911. P. 495.

Col E. De Agostini Raporto sui Lavori della Commissione (46) inviate della Jewish Territorial Organization Sotto gli auspici del generale Governatore di Tripoli per csaminare il territorio proposto per una Colonia ebraica in Cirenaica. Notizario Economico Della Cirenaica. Bengasi: Unione Tipografico - Editrice. 1929.

أخرى من الكتاب . وقد نشرت الترجمة في ثلاثة اعداد متتالية من هذه الدورية الاقتصادية التي كانت تصدر في بنغازي في العهد الايطالي » (\*) •

والى جانب الصحف الاوروبية والمجلات والدوريات العلمية التى تناولت هذا الكتاب بالعرض والنقد نجد « للكتاب الأزرق » اصداء فى المؤلفات التى تناولت موضوع الرحالة الاوربيين وحركة الاستكشافات الاوربية فى ليبيا . ومن هذه الكتب كتاب الاستأة أتيليو مورى عن « الرحالة والكشف الجغرافى فى ليبيا منذ مطلح القرن التاسع عشر حتى الاحتىلال الايطالى » الذى اصدرته الدراسات الرسمية لحكومة برقة ونشرته فى فلورنسا بايطاليا فى 1927 والذى قام بترجمته الى العربية الاستاذ خليفة محمد التليس ونشرته مكتبة الفرجانى بطرابلس فى 1971 ، ولكن هذا الكتاب الايطالى لم يعط نشاط البعثة اليهودية فى أهدافها اهتماما يذكر اذ اكتفى بذكرها بين النشاط الكشفى الذى شاهدته ليبيا فى بداية القرن العشرين دون محاولة لاعطاء معلومات عن هذه البعثة واهدافها . ولم تصل المعلومات التى اعطاها المؤلف عن هذه البعثة الى صفحتين حسب الترجمة العربية للكتاب .

أما تشارلز لابورث في كتابه عن « طرابلس الغرب وايطاليا الفتاة » (47) الذي صدر في لندن في 1912 والذي تناول فيه الاطماع الايطالية في ليبيا والغزو الايطالي في خريف 1911 فقد خصص الفصل الخامس من كتابه هذا للكلام عن القيمة التجارية لليبيا ، وفي هذ االفصل تناول المؤلف « الاكتشاف اليهودي » من بين الموضوعات التي تناولها في هذا الفصل (48) ، ويذكر لابورث أن « الكتاب الأزرق » تعرض لنقد من الدكتور أو • مانيتي أن « الكتاب الأزرق » تعرض لنقد من الدكتور أو • مانيتي المكومية في طرابلس تعت رقم 656 المدورة الله منصور عامر المرطف بالمكتبة

الذى توفاه الله وهو فى عنفوانه فى صيف 1972 . لقد كان ملما بالمكتبة محيطا بها مع دمائة خلق وروخ طيبة . كانت خسارته لا تعوض لا لاهله ولكن لعارفيه ولمقدرى فضله وللمكتبة التى عاصرها وأخلص لها .

Charles Laworth, Tripoli And Young Italy. London 1912. (47) PP. 347.

O. MANETTI (\*) رئيس تحرير « مجلة الزراعة الاستعمارية » AGRICOLTURA COLONIALE وهى مجلة كان يصدرها المعهد الايطالى للزراعة الاستعمارية AGRICULTURE وقد أثار الدكتور مانيتى في تناوله للكتاب الأزرق النقط الآتية :

ت البعثة اليهودية قامت بعملها تحت رعاية والى طرابلس
 الغرب الذى رحب بها ٠

2 \_ بخصوص الملاحظة التي أبداها جريجوري رئيس البعثة بشأن اهتمام السلطات التركية بالبعثة وترحيبها بها من أجل تنمية موارد البلاد كان رد مانيتي الايطالي على هذه الملاحظة أن الترحيب الذي أبدته السلطات التركية بالبعثة اليهودية يعود الى رغبة الحكومة التركية في أن ترى البعثة اليهودية عائقا للتوسيع الاقتصادي الايطالي في ليبيا •

3 ـ سخر مانيتى من إمكانية قيام بعثة ، منظمة الاراضى اليهودية ، بفحص أرض واسعة فى مدة قصيرة مشل المدة التى أمضتها فى الجبل الأخضر عندما أتت من درنة يوم 27 يوليو 1908 وقد سارت فى خط مستقيم حتى وصلت بنغازى يوم 14 أغسطس . لقد بقيت البعثة ثلاثة أو أربعة أيام فى وسط بوقة ، وقد قامت البعثة بعملها فى أجف فصول السنة . وأنه من الصعب فى 18 يوما فقط من الملاحظة استكشاف النواحى الجيولوجية والزراعية فى أرض مساحتها 12 مليون ميل مربع ٠

4 للحقيقة الواقعة لم يسبق أن درست ليبيا تماما من الناحية العلمية ، وليس هناك تغيرات جيولوجية كبيرة في الأزمنة التاريخية ، ولم يثبت بعد أن هناك ماء أقل مما كان عليه في السابق • لقد اظهر الفرنسيون في تونس كيف يمكن قيام الزراعة الكثيفة بمياه من التربة الفرعية ، ويفخر الامريكيون باكتشاف الفلاحة الجافة DRY FARMING ، وذكر مانيتي أن هذا النوع من الفلاحة قد استعمل في ايطاليا لعدة قرون ، وقد كتب أحسد

<sup>(\*)</sup> تولى ادارة مصلحة الزراعة في برقة في العهد الايطالي فيما بعد .

المزارعين الايطاليين رسالة في الموضوع في 1567 . وبكل تأكيب لقد عرف قدماء المصريين في مصو هذه الطريقة في الزراعة . ذكر أن العامل الايطالي قام بنجاح بزراعة II مليون شجرة زيتون في تونس . ويؤكد امكانية عمل ذات الشيء في ليبيا . ويشير لابورث الى التجارب الزراعية الناجحة في السنوات الخمس في اديتريا بخصوص زراعة القطن ويأمل أن تتم زراعة هذا النبات الثمين بكثرة في مستعمرة ايطاليا الجديدة (49) .

ويأخذ مانيتى بعد ذلك في الاطناب في شكر مميزات التربة في برقة مع ضرب بعض الامثلة العملية التي تؤكد صحة أقواله والتي تبعث الامل الكبير على استفادة الايطاليين من برقة بعد ان يتم لهم الاستيلاء عليها •

أما الكاتب الانجليزى الآخر فرانسيس مكولاغ في كتابه وحرب ايطاليا من أجل صحراء » (50) والذى عارض فيه الغزو الايطالي لليبيا على أساس أنها لا تستحق كل هذه الجهود التي بذلتها ايطاليا من أجلها ، والآمال الكبيرة التي وضعتها فيها كما يتبين ذلك من عنوان الكتاب نفسه ، فقد اشار الكاتب الى بعثة « منظمة الأراضي اليهودية » الى برقة وكتابها الأزرق في الفصل الرابع من كتابه الذى حاول أن يدلل فيه على عدم أهمية البلاد من الناحية الاقتصادية مستدلا على ذلك بما قاله جريجورى في تقريره بخصوص عدم صلاحية برقة لانشاء مستعمرات زراعية واسعة (51) •

والملاحظ أن صاحب كتاب « طرابلس الغرب وايطاليا الفتاة » كان أقوى حجة من فرنسيس مكولاغ في هذه النقطة بالذات عند الكلام عن الامكانيات الزراعية في برقة وكيفية الاستفادة من الزراعة البعلية كما هو معمول به في الكثير من بلاد العالم •

أما أرنست ن بينيت ERNEST N. BENNETT في كتابه

Ibid. P. 152. (49)

Francis McCMullagh. Op. cit. (59)

Tbid. P. 39 (51)

« مع الاتراك في طرابلس الغرب » (52) فهو يشير الى اقوال الاستاذ جريجورى في الكتاب الأزرق بخصوص عدم صلاحية برقة لتحقيق اهداف المنظمة اليهودية والى ما جاء في مقاله عن « موارد طرابلس » ، كل ذلك ليثبت عدم توقعه النجاح لايطاليا في توسعاتها الاستعمارية •

خلاصة القول أنه بقدر ما كانت « المنظمة اليهودية » تعمل حسابا في مشروعها للاطماع الإيطالية في ليبيا كانت الحكومة الإيطالية تتابع بقلق شديد نشاط البعثة اليهودية حتى اذا صدر الكتاب الأزرق سعدت ايطاليا بالقرار الذي اتخذته المنظمة اليهودية بخصوص ترك برقة وتركيز جهودها من جديد على فلسطين . وبقدر ما فرحت ايطاليا بهذا القرار الذي اتخذته المنظمة اليهودية شعرت بخيبة أمل شديدة في ضمان نجاح مشروعها التوسعي الذي كثيرا ما منت به النفس والهبت به مشاعر مواطنيها ، ولهذا اندفعت عن طريق صحافتها وكتابها الى مهاجمة مواطنيها ، ولهذا اندفعت عن طريق صحافتها وكتابها الى مهاجمة في المخائق التي تعهدت ايطاليا بكشفها للعيان عندما يتم لها الاستيلاء على البلاد ٠

أما صدى هذا الكتاب فى الاوساط العربية فلم أجد له أثرا فى الصحف والمجلات والمؤلفات العربية . وهذه الدراسة فيما أعلم أول مجهود يبذل بالعربية · وأملى أن يكون لهذه الباكورة أثرها ، وعلى الذين يجدون نقصا أو خطأ أن يقوموا باكماله وتصحيحه حتى تتظافر الجهود فى سبيل الوصول الى الحقيقة واكتشاف أبعادها وما يترتب عليها من احكام واجراءات ·

Ernest N. Bennett. With The Turks In Tripoli. London: (52) Methuen And Co. Ltd. 1912.

# الف كرة من جدب

رأينا في الصفحات السابقة كيف جاءت فكرة إنشاء الوطن القومي لليهود في ليبيا ، وكيف تطورت هذه الفكرة حتى أصبحت مشروعا في بداية القرن العشرين ، وكيف انتهت بعدول « منظمة الأراضي اليهودية » عن تحقيقها في ليبيا وإن بقيت بذورها تختمر في أدمغة بعض رجالها فيما بعد (1) •

لقد قدر للبلاد أن تنجو من الخطر الصهيوني في أواخر 1908 وأهلها لا يعرفون ما كان يدبر لهم في الخفاء بمساعدة بعض اصدقائهم من رجال الدولة العثمانية وما كان أولئك الاصدقاء يقدرون تماما خطورة ما كانوا مندفعين فيه بحماس وهم في دوامة الصراع مع الاطماع الدولية على أمل إنقاذها من الخطر الإيطالي الذي كان يهدد البلاد ويتحين الفرصة للانقضاض عليها . وكان لايطاليا ما ارادت في خريف 1911 عندما بدأت غزوها للبلاد بطول ساحلها البحري وإن كان العدوان الإيطالي قد قابله أهل البلاد بمقاومة عنيفة جعلت الغزو الإيطالي عملية شاقة لم تنته الا في بمقاومة عنيفة جعلت الغزو الإيطالي عملية شاقة لم تنته الا في الإهالي لاى احتلال أجنبي للبلاد (2) . وقد رأى أعضاء البعثة النهار الروح العسكرية بين أهالي الجبل الاخضر وانتشار الروح العسكرية بين أهالي الجبل الاخضر وانتشار الاسلحة بينهم بشكل ملحوظ ، حتى أنها كانت تجارة رائجة يقوم بها بعض اليونانيين (3) الذين كانوا يقومون بتهريبها الى البلاد في مقابل أرباح مجزية .

واذا كان الاحتلال الايطالي للبلاد قد قضى على مشروع انشاء الوطن اليهودي في ليبيا إلا أنه أعطى يهود ليبيا واليهود الايطاليين

D.G.H. Op. cit. (1)

<sup>(2)</sup> الكتاب الآزرق ص ١٦

<sup>(3)</sup> الكتاب الازرق ص 38

الكثير من الرعاية والافضلية على سكان البلاد الاصليين . وعرف يهود ليبيا بطرقهم الخاصة كيف يصلون الى تحقيق اطماعهم الاقتصادية والاجتماعية . ويروى بعض الليبيين الذين عاصروا فترة الاحتلال الايطالي للبلاد الكثير من تصرفات اليهود الذين وجدوا في الحكم الايطالي حماية لهم حتى اذا كانت السنوات الاخيرة من الثلاثينات بدأ يهود البلاد يتعرضون للمضايقات الايطالية ، وقد أخذت السياسة الفاشستية تراجع موقفها من اليهود تمشيا مع الموقف الذي اتخذته المانيا النازية مع اليهود وقد أصبحت المانيا وإيطاليا حليفتين تستعدان للحرب العالمية الشانية ،

وبقيام الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 واشتراك ايطاليا فيها في 1940 زاد موقف اليهود صعوبة ولم تصبح لهم تلك الافضلية التي تعودوا عليها ونشأوا في رحابها ، وبانتصار الحلفاء فرح يهود العالم بهذه النتيجة التي عملوا لها وساعدوا على تحقيقها بطرقهم المختلفة . وكان لا بــد أن تعــم هــذه الافــراح الاوســاط اليهودية في ليبيا التي بدأ مصيرها في الميزان ، وقد تقاسمتها الادارة البريطانية والادارة الفرنسية بل حتى الادارة البريطانية نفسها انقسمت الى ادارة بريطانية لبرقة واخرى لطرابلس في الوقت الذي كانت فيه الادارة الفرنسية في فزان ، وقد انسحبت فرنسا من الكفرة بعد أن احتلتها قواتها القادمة من تشاد جنوبا اثناء العمليات الحربية التي أدت في النهاية الى خروج ايطاليا من ليبيا أمام قوات الحلفاء . وما زلت أذكر حالة القليق التي كانت تسيطر على أهل البلاد في أواخر الاربعينات وقد بدا لهم مستقبل البلاد مظلما وإن لم يفقدوا الامل في مستقبلهم بسبب ما كان بين دول الحلفاء من اختبلاف وانقسام بخصوص تقرير مصير المستعمرات السابقة لايطاليا والتي تنازلت عنها في 10 فبراير 1947 . وكان هذا الخلاف أشد ما يكون بالنسبة لليبيا بسبب موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية . وعقدت عدة مؤتمرات دولية للبحث في مصير المستعمرات الايطالية ، وفشل وزراء خارجية الحلفاء في الوصول الى حل لها لتضارب المصالح الدوليــة •

وتشعبت الآراء بخصوص تقرير مصير المستعمرات الإيطالية لتباين مطامع الدول المختلفة ورغبة كل منها في المحافظة على اسلابها وتنميتها وتوسيع مناطق نفوذها . وفي هذا الدوقت دخلت القضية الفلسطينية دور الصراع العنيف بين أهلها الذين أرادو المحافظة على بلادهم فاندفعوا يستميتون في الدفاع عنها أمام سيل المهاجرين اليهود الذين أخذوا يغزون البلاد تحت حماية منظماتهم العسكرية وتشجيع حكومة الانتداب البريطاني لهم ، وقد أخذت الولايات المتحدة الامريكية تتدخل في سياسة الشرق عزلتها التي مكنتها من متابعة الاحداث عن قرب دون الاشتراك عزلتها التي مكنتها من متابعة الاحداث عن قرب دون الاشتراك الثانية ، وأصبح لها دور هام فيما يجرى في المنطقة من احداث الثانية ، وأصبح لها دور هام فيما يجرى في المنطقة من احداث يهودية كبيرة لها وزنها في تقرير مصير السياسة الامريكية سواء الكانت داخلية أم خارجية ،

فى وسط هذه الاحداث العالمية والصراع الذى ظهر حول تقرير مصير ليبيا ، والوضع المتدهور فى فلسطين وجدت فكرة إنشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا فرصتها للظهور مرة أخرى ، وكما جاءت الفكرة أولا من جانب بريطانيا عندما اقترحها السير هارى جوهنستون اليهودى على « منظمة الاراضى اليهودية ، فى لندن فان الفكرة جاءت هذه المرة ايضا من مسؤول بريطانى كبير له خطورته فى تقرير الاحداث العالمية بالنسبة لحطورة منصبه ، وما كان يتمتع به من مكانة دولية ، جاءت هذه الفكرة من المستر ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا دون علم أهل ليبيا أو أخذ رأيهم كما حدث تماما فى المرة الاولى فى أواخر العهد العثمانى والغريب أن هذه الفكرة فى كلتا المرتين قد جاءت ممن كانوا يدعون الصداقة لليبيا وأهلها ، وهذا ما كانت تدعيه بريطانيا على الأقل عندما دخل جنودها البلاد لتحريرها من الايطاليين الفاشست ، وقد أقبل الاهالى على مساعدة الجيش الثامن وتقديم المساعدات المكنة بعد أن كون الليبيون فى الهجر جيشا

# Churchill's 'home' for Jews

WASHINGTON, May 6

MR. CHURCHILL (as he then was) told Stalin at the Potsdam Conference that he had considered settling displaced Jews prominent Jews he had consulted in the former Italian colonies, but were not interested.

This was disclosed to-day with the publication of United States diplomatic papers relating to the conference and a talk Stalin had in Moscow with the American envoys, Mr. Harry Hopkins and Mr. Averell Harriman.

of the establishment of a trusteeship system for the territories, with either Soviet-American-British administra-Stalin had asked for consideration tion or administration by individual Mr. Churchill added: "At present we hold these colonies—who wants them?" He said Britain did not territorial aggrandisement-"We have no Koenigsberg, no Balue States," President Truman remarked that the United States did not want

# **Backed Chiang**

Mr. Charles Yost, of the American delegation, said in a memorandum that the Russians insisted the matter

made it clear he would not be inclined to support extension of Soviet influence in Africa and the Mediterbe discussed by the Council of Foreign ranean through Soviet participation Ministers, and that Mr. Churchill n trusteeship.

Stalin thought at the end of the war that Generalissimo Chiang Kai-shek would be a better leader for China The documents also reveal that than the Communists, and was un-convinced that Hitler, Goebbels and Martin Bormann were really dead.

He told Mr. Hopkins he thought Chiang the best available leader in China. "He said he saw no other possible leader and that, for example, munist leaders were as good or would be able to bring about the unification of China." he did not believe the Chinese Com-

Goebbek, Hitler and probably Krebs Of the Nazı leaders, he said Soviet Goebbels's body, but personally he doubted if Goebbels were dead. "He said he thought that Bormann, (General Hans Krebs) had escaped doctors thought they had identified and were in hiding."

# Demand on Poland

The Soviet leader said large German submarines had "with the connivance of Switzerland" been going back and forth between Germany and Japan taking gold and negotiable assets to Japan. He had

ordered his intelligence to look into the matter, but so far they had failed to discover any trace and therefore he thought it was possible that Hitler and company had gone in

them to Japan. Stalin also insisted that any Polish Stalin also insisted that any Polish Government should be friendly towards Moscow and he wanted the Poles to continue to hold the part of Germany they were administering, the nine million Germans formerly there "have fled." declaring in reply to questions that ž

We have tackled the problems of the war successfully. We should be able erence, and remarked "Judging to tackle the problems of peace as Churchill would win the election which came in the middle of the confrom the expression on Mr. Attlee's face I do not think he looks forward avidly to taking over your authority He apparently

at Alamogordo and three weeks before a bomb was dropped on Hiroshima. The meeting, which was Japanese efforts to end the war two days after the first atom bomb test President Truman and Stalin decided at a private meeting to put off Soviet Affairs Expert, took place at Stalin's lakeside villa at Babelsberg on July 18, 1945 described in a transcript made by Mr Charles Bohlen, State Department

The Russians, not then at war with Japan, had received a message from the Japanese Emerce, who wanted

to send a mission to Moscow. Stalin asked the President "whether it was worthwhile to answer this communication." The President replied that he had no respect for the good aith of the Japanese

# Mediation plea

out that the exact character of the proposed mission was not clear. The President said he thought this Stalin pointed out that it might be desirable to hill the Japanese and possibly a general and unspecific answer might be roturned, pointing would be satisfactory.

believed

Japanese their message contained no Next day the Russians told the specific proposal and accordingly

could be given no definite reply.
On July 28, Stalin told his colleagues at a plenary meeting of the Potsdam Conference that the Japanese Government had informed the Soviet Union that the purpose of the mission would be to ask the Sowiet Government to take part in mediation to end the war. Stalin said the answer would be in the negative "The President thanked Stalin," the document

اكبر الذي نشرته صحيفة « الابزرفل » البريطائية بغصوص انشاء الوطن القومي لليهود في احدى المستعمرات الايطالية .

للاسهام في الحرب مع القوات البريطانية ضد العدو الايطالي المسترك ·

نشرت صحيفة « الاوبرفر » البطريطانية Observer في عددها الصادر يوم الاحد 7 مايو 1961 وفي الصفحة الحادية عشرة خبرا صحفيا تحت عنوان « وطن تشرشسل لليهبود » ، قالت الصحيفة في هذا الخبر الذي نشرته: أن المستر تشرشل كما كان يعرف في ذلك الوقت قد أخبر ستالين في « مؤتمر بوتسندام » يعرف في ذلك الوقت قد أخبر ستالين في توطين اليهود المطرودين في المستعمرات الإيطالية السابقة ، ولكن قادة اليهود الذين استشارهم في الموضوع لم يبدوا اهتمامهم ، وقالت الصحيفة ان مطبوعات الولايات المتحدة الامريكية لاوراقها الديبلوماسية التي لها علاقة بالمؤتمر وحديث ستالين مع المندوبين الامريكيين في موسكو وهما المستر هاري هو بكنز Harry Hopkins والمستر افريل هاريمان الخبر ،

وتستمر الصحيفة بعد ذلك في ذكر بقية ما دار من حديث بين تشرشل وستالين بخصوص تقرير المستعمرات الايطالية السابقة ·

وبالرجوع الى تلك المطبوعات التى أشارت اليها الصحيفة والى محضر اللقاء السادس (4) فى مؤتمر بوتسدام الذى تم فى الساعة الخامسة من مساء يوم الاحلد 22 يوليو 1945 ، والتى حضرها عن الولايات المتحدة الامريكية السرئيس ترومان TRUMAN ووزيس خارجيته المستسر بيرنسز BYRNES وبقية اعضاء الوفد الامريكى والمستر تشرشل CHURCHILL رئيس وزراء بريطانيا ومعه المستر اليدن EDEN وبقية اعضاء الوفد البريطاني والماريشال ستاليسن BYRNES ووزير خارجيته المستسر مولوتسوف MOLOTOV وبقية اعضاء الوفد الروسى نجد المجتمعين ناقشوا موضوع المستعمرات الإيطالية السابقة وتقرير مصيرها ، وأثار المستر تشرشل فى هذه الجلسة موضوع المكانية الاستفادة من احدى المستعمرات الإيطالية السابقة السابقة

Foreign Relations of The United States. Diplomatic Pa- (4) pers. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945. Washington: United States Government Printing Office 1960. Vol. II, P. 244.

كوطن لليهود ، ولكن المحضر المنشور لم يشر الى مستعمرة معينة بالذات لاختيارها وطنا لليهود . ولم يأت ذكر « ليبيا » صراحة فى هذا الاختيار وان كانت السوابق التاريخية تجعل من المرجح أن اتجاه المستر تشرشل كان منصرفا لاختيار ليبيا لهذا الغرض . وهكذا كان من المحتمل احياء فكرة الوطن القومى لليهود فى ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن الحبركة الصهيونية كانت قد قطعت اشواطا بعيدة فى تحقيق اهدافها فى فلسطين إثر الحصول على وعد بلفور الذى اتخذ اليهود منه اساسا لتحقيق أهدافهم فى فلسطين باعلان قيام دولة اسرائيل فى 15 مايو سنة 1948 .

أخيرا بقى أن أقول إن الخطر الصهيونى على ليبيا لم ينت بعد ، فالاطماع الصهيونية فيها ظلت قائمة وإن اتخذت شكلا آخر ، والمطلع على أوراق الطائفة اليهودية فى مدينة طرابلس يجد الكثير من الوثائق التى كانت تربط الجالية اليهودية فى طرابلس باسرائيل وكيف كانت الطائفة اليهودية تتلقى التعليمات من اسرائيل باشتراك الشخصيات الليبية فى نشاط رجال الاعمال من اليهود لضمان سلامة نشاطهم وتحقيق الارباح المطلوبة ، وسيأتى اليوم الذى تكشف فيه هذه الوثائق لتكون محلا للدراسة والفحص .

أما آخر عبارة جاءت في « الكتاب الأزرق » لمنظمة الاراضيي اليهودية والتي كتبها الدكتور ناحوم شلوش عندما قال : « إن البلاد ما زالت تنتظر سكانها الاصليين اليهود الابطال » (5) ، فانها تحمل معاني كثيرة وخطيرة ، وعلينا أن نعيها تماما ، وعلى أبناء الأمة العربية أن ينتبهوا لها ، وعلى أبناء ليبيا بالذات أن يحتاطوا لها بالعمل الجدى وتجنب الخلافات والمزالق التي تعرضهم للضعف وسهولة الابتلاع ، فالاوضاع السياسية والمصالح الدولية عرضة للتغير من وقت لآخر وما يصعب تحقيقه الآن قد يسهل تنفيذه في وقت آخر والعكس صحيح ، فعلى أبناء ليبيا أن يعوا هذا القول جيدا وأن يأخذوا الامور بجديتها حتى لا تكون البلاد فريسة لاطماع الصهاينة التي لا تعرف حدودا أو قيودا ·

<sup>(5)</sup> الكتاب الإزرق ، ص 52 .

# مصًا درالکتابُ

# المسادر العربية:

# أولا: \_ الكتب

- I ابن الخوجة محمد الحبيب: يهود المغرب العربي ، القاهرة ،
   قسم البحوث والدراسات الفلسطينية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، 1973 ،
   211 ص •
- 2 \_ أبويصير صالح مسعود : جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن ، بيروت ، دار الفتح للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة ، 1389 هـ ـ 1970 م ، 8 + 617 ص ·
- 3 ـ الدجانى أحمد صدقى : ليبيا قبيل الاحتىلال الايطالى أو طرابلس الغرب فى آخر العهد العثمانى الثانى 1882 ـ 1911 ، القاهرة المطبعة الفنية الحديثة ، 20 شارع الأصبيغ بالزيتون ( بدون تاريخ ) ، 463 ص •
- 4 \_ عبد العليم مصطفى كمال : **دراسات فى تاريخ ليبيا ،** بنغازى ، المطبعة الاهلية ، يناير 1966 ، منشورات الجامعة الليبية ، 217 ص ·
- 5 \_ عبد العليم مصطفى كمال : **اليهود فى مصر فى عصرى** البطالة والرومان ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1968 ، 1968 + 8
- 6 ـ الفيتورى أحمد سعيد : دليل الوثائق المصنفة ، طرابلس ، دار المحفوظات التاريخية ، ( 1392 هـ ـ 1972 م ) ، بالآلة الكاتبة ، ج 1 ، 92 ص .
- 7 كورو فرانشسكو: اليبيا اثناء العهد العثماني الثاني ، تعريب وتقديم الاستاذ خليفة محمد التليسي ، طرابلس ، دار الفرجاني ، ( بدون تاريخ ) ، 188 ص .

# ثانيا: \_ الصحف

- عدد 282 ، 26 سبتمبر سنة 1963 يا ـ عدد 1963
- · 1963 مرابلس الغرب : عدد 352 ، 19 ديسمبر سنة
  - 3 \_ **الطليعة :** ص 3 ، 18 نوفمبر 1969 ·

# المسادر الاجنبية:

أولا: \_ **الكتب** 

- 1 Albrecht Carrié René; A Diplomatic History of Europe since the gongress of vienna. New York Harper And Brothers 1958. XVi, 736 pp.
- 2 Bennett Ernest N.; with the turks in tripoli. London: Methuen And Co., Ltd. 26, Essex Street W.C. 1912. vi + 319 + 31 pp.
- 3 Benton William, CRETE, ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 1936. Vol. 6, pp. 731 - 41.
- 4 Cachia Anthony J; Lybia under the second ortoman occupation 1835-1911. Tripoli 1945, 197 pp.
- 5 CARY M.; A HISTORY OF ROME DOWN TO THE REIGN OF CONSTANTINE; London, Macmillan And Co Ltd. 1954, xvi, 820 pp.
- 6 Chouraqui André; marche vers l'occident. LES JUIFS D'AFRIQUE DU NORD; Paris: Presses Universitaires de France, 108, Boulevard Saint-Germain 1952. 398 pp.
- 7 Cohen M.; GLI EBREI IN LIBIA USIE COSTUMI; Tradotto E Annotato Da Martino Mario Moreno. Rome 1927. 190 pp.

- 8 Falls J. C. Ewald; three years in the Libyan desert; Translated By Elizabeth Lee. London: T. Fisher Unwin, Adelphi Terrace. xii, 356 pp.
- 9 Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers: THE CONFERENCE OF BERLIN. (The Potsdam), Washington; United States Gouvernment Printing Office 1960. 2 Vol.
- 10 Goldberg Harvey E.; cave dwellers and citrus growers. Cambridge; the University Press 1972, xv, 208 pp.
- 11 Gooch G. P. and Temperley Harold, ed., british documents on the origins of the war 1898-1914, Vol. IX, the balkan wars, Part I, the prelude; the tripoli war. London: His Majesty's Stationery Office; 1933, Lxxvi + 873 pp.
- 12 Johnston Harry H; the story of My Life, Indianapolis; the Bobbs Merrvill Company. 504 pp.
- 13 LAPWORTH Charles; TRIPOLI AND YOUNG, ITALY, London: Stephen Swift And Co, Limited. 16 King Street, Covent Garden 1912, 347 pp.
- 14 McCullagh Francis, italy's war for a desert. London : Herbert And Daniel. 95, New Bond Street 1912. xxxvi, 410 pp.
- 15 NARRATIVE OF A TEN YEARS RESIDENCE AT TRIPOLI IN AFRICA. London 1817. xiii, 376 pp.
- 16 Report on the work of the commission sent out by the Jewish organization under the auspices of the governor-general of tripoli to examine the territory proposed for the purpose of a Jewish settlement in cyrenaica, London: J.T.O. Offices, Kings Chambers, Portugal Street, Jan. 1909, xiii 52 pp.

- 17 Slouschz Nahum, Travels IN North Africa, Philadelphia; The Jewish Publication Society of America: 1927., X, 488 pp.
- 18 SMITH R. MURDOCH AND PORCHER E.A., HISTORY OF THE RECENT DISCOVERIES AT CYRENE, London: 6 gate Street, Lincoln's Inn Fields 1864. xvi, 117 pp. + 86 plates.
- 19 THE MIDDLE EAST, A POLITICAL AND ECONOMIC SUR-VEY, London and New York: Royal Institute of International Affairs 1955, xviii, 590 pp.
- 20 Wace Alan, Handbook on Cyrenaica, Part III, The Classical Period (without place and date), 18 pp.
- 21 Welch Galbraith, North African Prelude, New York; Willam Morrow And Company: 1949. xiv, 650 pp.

### ثانيا: \_ المحلات والصحف

- ADAMS Harriet Chalmers, Cirenaica, EASTERN WING OF ITALIAN LIBIA; The National Geographic Magazine, June 1930, Washington: The National Geographic Society. 689 - 726 pp.
- 2 CHURCHILL'S «HOME» FOR JEWS. The Observer Sunday, May 7, 1961. p. 11.
- 3 DE AGOSTINI E. RAPORTO SUI LAVORI DELLA COMMIS-SIONE INVIATE DELLA JEWISH TERRITORIAL ORGANIZA-TION SOTTO GLI AUSPICI DEL GENERALE GOVERNATORE DI TRIPOLI PER ESAMINARE IL TERRITORIO EBRAICA IN CIRENAICA. NOTIZARIO ECONOMIC DELLE CIRENAICA; Bengasi, Unione Tipografico - Editrice. 1929.

- 4 Gregory J.W., is the Earth drying up? The Geographical Journal. London: the Royal geographical Society. February 1914 pp. 768 781.
- 5 Gregory J.W., the resources of tripoli. The Contemporary Review. London, July December 1911; pp. 768 81.
- 6 H.D.G., CYRENAICA. The Geographical Journal. London: The Royal Geographical Society; July to December 1909; pp. 444 445.
- 7 S.N., LES CRÉTOIS EN CYRÉNAIQUE; Revue Du Monde Musulman. Paris : 28, Rue Bonaparte (VIe), Septembre 1908. pp. 151 - 153.
- 8 Vischer Adolf, Tripoli: The Geographical Journal. London: Royal Geographical Society. November 1911. pp. 487 - 494.

تم طبع هذا الكتاب في صفر 1395/مارس 1975 بمطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم تونس

عدد الناشر: 75 ـ 2 ـ 100

من كان يعلم أن الحركة الصهيونية قد حاولت أن تتخذ من برقة ومن الجبل الأخضر بالذات مشروعا للوطن القومى لليهود في أوائل هذا القرن ثم عادت من جديد وفكرت في الأمر السرالحرب العالمية الثانية وكانت تنوى هذه المرة مديدها على ليبيا بأجمعها •

في هذا الكتاب يكسف الاستاذ مصطفى عبد الله بعيّو الذي يعرف جمهور المثقفين أبحاثه العديدة في التاريخ الليبي عن هذه الحقيقة التي حرصت الحركة الصهيونية على اخفائها ويلقى عليها من الأضواء ما يجعل الجميع على بينة مما كان يخطط لليبيا .

وقد زود الأستاذ بعير بحث النظرى هذا بالوثائق المدعمة حرصا منه على أن تكون هذه الوثائق منطلقا لجهود الآخرين في سبيل خدمة الحقيقة التاريخية ٠

القر الرئيسى : عصارة « وفياء » شارع غومة المحمودي ص. ب. 185. 3 ، طرابلس ، الجمهورية العربية الليبية ، الفرع الرئيسي : 39 شارع الحبيب بورقيبة ، تونس العاصمة ، الجمهورية التونسية .